

اهداءات ۱۹۹۹ م<del>ک تبی</del> ا.د عبد الیمید بدوی

## المنظمة الفلفا المالية وكريكا

## مُحنا رَائِ الْمُحدِثِمُولِا طرائف من رَوالع الأرسِ العَرِي

الطبعت الأولى

مطت بع دار الکتاب العربی جیر محدث بی این بادی onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نشرته

بالمناه المولف المالية مورية

القاهرة: ميدان الجمهورية بشارع البدولي رقم ٣٠ بجوار متحف القاهرة تليفون ٢٥٧٩٣

الطبعة الأولى

ربیع الثانی ۱۳۷۹ \_ نوفمبر ۱۹۵۱

جيع حقوق الطبع محفوظة للجنة

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



العكلات اللحق للغفيك الكرتيمورَايَا



#### كَلِمَةِ الْلِمَنَةِ الْتِيْمُورْبَةِ

# بيئر الشائل المائدة ولا

هذا موكب من مواكب العلم والأدب والتاريخ وسائر الفنون التي دأب الفقيد الكريم المغفور له العلامة المحقق السيد — أحمد تيمور — ( باشا ) على التنقيب والبحث عنها للوصول إلى بغيته من كشف الغريب — من تلك الموضوعات — التي يضيفها إلى بحوثه النفيسة .

فقد كان رحمه الله من أعلام اللغة والأدب والتاريخ ، نعرفه شعوب الشرف بخدماته الجليلة التي أهداها إلى اللغة العربية وعلومها ، وضحى براحته وماله في سبيلها ، وقد وقف نفسه على التحقيق ، وعمل البحوث القيمة التي طالما زادت من ثروة التاريخ والأدب ، وكشفت عن كثير من غوامض المسائل العلمية التي اضطر بث فيها الآراء المختلفة ، فبدت بفضله ومجهوده خالصة من شوائب الريبة والغموض .

بدأ دراسته فى داره ، فتلقى بها مبادى العربية ، والفرنسية ، والتركية ، وشيئاً من الفارسية ؛ ثم دخل المدارس فتلقى بها العلوم الحديثة ، وتوسع فى الفرنسية .

ولما أثم دراسته لم تتوجه نفسه إلى التوظف، وانصرفت عنه جملة . فأكتفى بالاشراف على ضياعه ، ومسامرة كتبه ، و إعادة النظرفيا بدأ فيه : من العلوم العربية ، والفنون الأدبية .

فتوسع فيها على أستاذه — الأول — الشيخ رضوان محمد المخللاتي ، أحد أفاضل العصر ؛ ثم صحب علامة المنقول والمعقول ، الشيخ حسن الطويل ، فأعاد عليه الصرف والمنطق والبلاغة وغيرها ، وقرأ عليه طرفا من الفلسفة القديمة ، ولم يزل معه كتلميذ خاص إلى أن توفاه الله سنة ١٣١٧ .

فصحب بعده إمام اللغة الشيخ - محمد محمود الشنقيطى - الشهير فقرأ عليه المعلقات السبع ، رواية ودراية ، وكثيراً من دواوين العرب التي كان يرويها ، و بعض الرسائل اللغوية ، واستفاد منه فوائد جمة ، صرفته إلى الاشتغال باللغة ، بعد أن كان مقتصراً على الأدب والتاريخ .

ولم يزل مصاحباً له حتى توفى قبل غروب يوم الجمعة ٢٣من شوال سنة ١٣٢٢ هـ .

وقد انصرف إلى علوم اللغة والتاريخ ، فكان لغوياً كبيراً ، ومؤرخاً ثابت القدم فى فن التاريخ ، وما قرأ كتاباً إلا ذيله بالتعليق على مسائله بالشرح والتحليل أو يابداء الرأى الطريف ، وأغلب كتبه على هذا المنوال من التذييل عليها بخطه . . . وقد ألف عدة كتب فى اللغة والأدب والتاريخ .

ولم يكن عليه الرحمة والرضوان حريصاً على الإسراع في طبع مؤلفاته القيمة التي تعد من الكنوز المدفونة لأنه كان من طلاب الكال ، وكان كلا وجد في مطالعاته الكثيرة ما يصح إلحاقه بمؤلف من المؤلفات ، يُسَرُّ بتأنيه في النشر . لذلك بتي أكثر مؤلفاته مخطوطا ، أما الرسائل التي نشرها في حياته فكانت بحوثاً ضافية كتبها في بعض الصحف والمجلات العلمية والأدبية في مصر والأقطار الأخرى .

واللجنة تقدم لقراء العربية سفراً جديداً «مختارات أحمد تيمور» وهو طرائف من زوائع الأدب العربي ؛ فالكتاب يحوى زهرة من كل بستان ، وقطرة من كل ينبوع . وهو قطرة من بحر ذلك البحث الجليل الشأن ، الذي بحثه الفقيد العظيم ، وتعمق في دراسته ، وسهر في جمع شتاته ، مما سيكون له وقعه في نفوس الباحثين والكتاب حيث محدون فيه رغبتهم و بغيتهم . وهو عين ما تسعى اللجنة لتحقيقه و نشره .

ولقد كان حرص الفقيد - صاحب هذه الموسوعة النادرة - على أن تكون دائرة معارف ينهل منها الوارد من كل صوب ؛ فقد استنفد في سبيل إعدادها ،

والتنقيب عنها ، جهداً مذكوراً وغذاها بأحسن وأدق ما عثر عليه من نوادر المؤلفات المخطوطة والمطبوعة التي زخرت بها مكتبته وغير مكتبته طبقاً لما نشأت نفسه عليه في الأسرة التي أنبتته ، واقترن فيها بجد السيف بمجد القلم ، من جده الأكبر تيمور الكاشف القائد المعروف ، إلى أخته الشاعرة النابغة « عائشة تيمور » ، وهي التي لمم اسمها في سماء الأدب .

وقد قامت اللجنة بنقل أصول هذا الكتاب من مذكراته التي كان يحتفظ بها والتي عثر عليها ضمن مخطوطاته النفيسة الكثيرة المتعددة لطبعه ونشره طبقاً للمنهج الذى رسمته لنفسها في سبيل نشر الثقافة العامة في مصر وسائر الأقطار الأخرى مترسمة في أعمالها ماوضعته نصب عينها من إفادة المجتمع ، وتثقيف النشء ، والنهوض بالمستوى العلمي في شتى ألوانه ، مساهمة منها في تحقيق أشرف جهاد ، وأسمى غاية .

ومن الماتر الجليلة التي خلفها المغفور له مكتبته الفريدة التي اشتهرت بما لم تشتهر به مكتبة أخرى من احتوائها على النفائس والآثار القيمة التي ثابر على جمعها من الشرق والغرب سنين طويلة ، وصرف من ماله ومجهوده في سبيلها ما لم يتح لنيره من العلماء المولعين بالكتب حتى أصبحت محق أول مكتبة جمعها شرقي إلى الآن . وقد وقف المغفور له العلامة — أحمد تيمور باشا — جانباً من أملاكه ليضمن بقاء هذه المكتبة والانتفاع بها . وقد اهتم بعد وفاة والدهما العظيم نجلاه الكريمان المغفور له اسماعيل تيمور ( باشا ) والكاتب القصصي الكبير الأستاذ محمود تيمور عضو مجمع اللغة المربية — أطال الله في عمره — بإهداء هذه المكتبة إلى دار الكتب المصرية .

\* \* \*

و إن اللجنة لترى لزاما عليها أن تذكر للأستاذ الكبير خليل ثابت — المالم في دنيا الصحافة والفكر ؛ عرفاناً بما له من سبق الفضل عليها لما قام به و بقوم دائماً من حسن التوجيه والإرشاد — بما هو معروف عنه من جهود صادقة

مشكورة فقد رَفى بحق الصداقة للمففور له العلامة أحمد تيمور ( بَأَشَا ) أجمل الوفاء ، كما وفى أيضاً بحق العلم والأدب .

ولن يكون غريباً أن يجد كتاب « مختارات أحمد تيمور » الذى تقدمه اللجنة اليوم بين يدى القارئ ما وجدته المصنفات السابقة لفقيدنا العلامة الحقق أحمد تيمور « باشا » لأنه من الذخائر العلمية النفيسة التي جند نفسه لها خدمة للعلم و إحياء كما اندثر من كنوز الأدب، وتقديراً منه لآثار العرب. نسأل الله أن يجد طلاب العلم في هذا الكتاب تيسيراً لدراستهم، وتعميا لفائدتهم ونفعهم.

وهو بحق خير ذخيرة تهديها اللجنة إلى المكتبة العربية .

عن اللجنة

المربة

### 

(قال أبو نواس يرثى خلفاً الأحمر (¹)):

أُوْدَى جَمَاعُ العِلْمِ مَذَ أُوْدَى خَلَفْ من لا يُعَدُّ العلمِ إِلَّا ما عَرَفْ قَلَيْذَمَّا من العَيالِمِ الخُسُفُ كُنَّا متى نَشَاهِ منه نَشْـتَرِفْ قَلَيْذَمَّا من الطَّحُفُ رواية لا تُجُتَنَى من الطُّحُفُ

هو: خَلَفُ بن حَيَّان ، وكان عالمًا بالغريب والنحو والنسب والأخبار ، شاعراً كثير الشعر جيّده ، ولم يكن في نظرائه من أهل العلم أكثر منه شعراً .

( قال الأصمعي ) : كان خلف مولى أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى الأشعري ؛ أعتقه وأعتق أبويه ، وكانا فرغاً نِيَّيْنِ ، وفيه يقول أبو نواس يرثيه : أودى جماع الخ .

وهو القائل ( أى خلف ) : ﴿

سَقَى حُجَّاجَنَا نَوْ السَّرُّرَا عَلَى مَا كَانَ مِنْ بِحْلِ وَمَطْلِ هُمُ جَمَعُوا النَّعَالَ وأَحْرَزُوهَا وشَدُّوا دونسا بابًا بقُفْلِ فَمْ جَمَعُوا النَّعَالَ وأَحْرَزُوهَا وشَدُّ وجائِج بَعَثُوا بنَعْلِ فَإِنْ أَهْدَيْتَ فَا كَهَ وَجَدْيًا وعَشْرَ دجائِج بَعَثُوا بنَعْلِ وحِسُوا كَيْنِ طُولُهُما ذِرَاعٌ وعشراً من ردى المُقْل خَشْلِ وحِسُوا كَيْنِ طُولُهُما ذِرَاعٌ وعشراً من ردى المُقْل خَشْلِ أناسٌ تَأَيْهُونَ لَمْ رُوالٍ تَغِيمُ سَمَاوُهُم من غير وَبلِ أناسٌ تَأَيْهُونَ لَمْ مُروالٍ تَغِيمُ سَمَاوُهُم من غير وَبلِ إذا أنتسبوا فَعَرْعٌ من تُورَيْشٍ ولكن الفِعال فِعالُ عُكْلِ (وهوالقائل):

إِنَّ بِالشُّعْبِ الذي دون سَلْعٍ لقتيلًا دَمُنهُ ما يُطَلُّ

<sup>(</sup>١) في محاضرات الراغب ج ٢ س ٣١١ : أن أبا نواس أنمد أبا عبيد مسذه الأبيات فقال : ما أحسمها وطوبى لمن يرثى بمثلها . فقال : مت راشداً وعلى أن أرثيك بخبر منها .

وَنَحَـلَهُ أَبِن أَخت « تَأْبَطَ شَرًا » ، وكان يقول الشعر وينحله المتقدمين ، ويكثر قول الشعر في الحسيَّات ، وأراجيزه في ذلك كثيرة اه .

**\* + +** 

(وقالت) جمانة بنت قيس بن زهير، وأثمُهَا بنت الربيع بن زياد في شأن درع أبيها التي وقع الشرّ بسببها بينه و بين جدها :

أبي لا يرى أن يسلب اليوم درعه وجَدِّى يرى أن يأخذ الدرع من أبي فرآى أبي لا يرى أن يسلب اليوم درعه وشيمة جدِّى شيمة الجانف الأبي (١) فرآى أبي رأى البخيل بماله وشيمة جدِّى شيمة الجانف الأبي (فائدة): قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: تَمَسَّكُوا بديوان شعركم في جَاهِليَّتِكُم ، فإنَّ فيه تفسير كتابكم اه.

و إنما قيل الشعر ديوان العرب لأنهم كانوا يرجعون إليه عند اختلافهم في الأنساب والحروب ، ولأنه مستودع علومهم ومفاخرهم ، وحافظ آدابهم ومآثرهم ، ومعدن أخبارهم ، ولهذا قيل :

الشَّعْرُ يَحْفَظُ ما أُوْدَى الزمان به والشَّعْرُ أَفْخَرُ ما يُنْبِي عن الكرم لولا مقال زُهَيْر فِي قصائده ماكنت تَعْرِفُ جُودًا كان في هَرِم

\*\*\*

كُمْ قَدْ وَلَدْنُمْ مِن رَئِيسٍ قَسُورِ دَامِي الأَظَافِرِ فِي الْخَمِيسِ القمطرِ سَدِكَتْ أَنَامِلُهُ بِقَائِمَ مُرْهَفٍ وَبِنَشْرِ فَأَئِدَةٍ وَذِرْوَةٍ مِنْبَرِ

(١) انظر حديث هذين البيتين في ص ١٢٥ — ١٢٦ من بلاغات النساء اه . الجانف : المـائل . اهـ مَا إِنْ يُرِيدُ إِذَا الرَّمَاحُ تَشَاجَرَتْ دِرْعًا سِوَى سِرْ بَالِ طِيبِ الْمُنْصُرِ
يَلْقَى السَّيُوفَ بِوَجْهِ وَ بِنَحْرِهِ ويُقِيمُ هَامَتَهُ مُقَامَ المُنْفَرِ
وَ يَقُولُ الطَّرْفِ اصْطَبِرْ لِشَبَا القَنَا فَمَقَرْتُ رُكُنَ المَجْدِ إِنْ لَمْ تَمُقَرِ
وإذا تَأَمَّلَ شَخْصَ ضَيْفُ مُقْبِلٍ مُتَسَرْبِلِ سِرْ بَالَ لَيْـلِ أَعْفَرِ
وإذا تَأَمَّلَ الْحَوْمَاءِ هذا طَارِقَ نَحَرَتْنِيَ الأَعدَاهِ إِنْ لَمْ تُنْحَرِى (١)

\* \* \*

(فائدة):

وقد كتب الشيخان لى فى صحيفتى شهادةَ عَدْلٍ أدحضت كُلَّ بَاطِلِ يعنى والديه ، يقول : بَيَّنَا شَبَهِي فى صحيفة وجهى . اه .

#### باب ما الهـاء فيه أصلية

#### من كتاب إسفار الفصيح

(فائدة جليلة): وقال أبو سهل الهرَوى: جمع الماء مياه بإظهار الهاء ، والماء معروف ، وهو اسم للمطر ولما يظهر من الأرص ؛ و يجرى فوقها بما يغتسل به ، ويتطهر ويشرب ويحيا به الحيوان والنبات، كما قال الله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي) ومياه جمع كثير ، ويقال في القليل : أمواه بإظهار الهاء أيضا ، والكثير ما زاد على العشرة ، والقليل من الثلاثة إلى العشرة ، والهاء في الجمع ظاهرة ، ولاتقلب تاء لأن أصل الماء مَوَة — بفتح الميم والواو — فقلبوا الواو ألفاء ، لتحركها وانفتاح ماقبلها ، ولذلك قالوا في تصغيره : مويه — بالواو والهاء .

(وقال الشاعر في وصف إبل):

جِغَارْ إذا قاظت هضاب إذا شتت وبالصيف يُورَدْنَ المياه على العِشْرِ

(۱) انظر هذه الأبيات بزيادات كثيرة فيها — في نهاية الأرب النويرى ج ٣ ص ٢٠٣ :
 وذكر أنها تروى لسيدنا حسان بن ثا بت ،
 وانظر ص ٣٨ من لب الألباب رقم ٢٥٤ أدب يذكر البيت الأول .

( وقال آخر ) :

سَقَى الله أَمُواهًا عرفت مكانها جُرُ إِبَاوِمَلْكُومَا وِبَذَّرَ وِالغَمْرَ ا(1) اه (فائدة أخرى): وعَزْتُ إليك في الأمر بالتشديد «للعين» \_ أو عَزُ توعيزاً، وأوْعَزْت أيضا على: أفعلت \_ أوعِزُ إيعَازًا: لغتان بمعنى واحد ، أى تقدمت إليك فيه وأمرتك بفعله، وأنشد \_ الخليل \_ في التشديد:

قد كنت وغَرْت إلى عَلاء في السر والإعلان والنجاء بأن يُحُقَّ وَزَم الدَلَاء

( لابن المعتز ): لا يزال الإخوان يسافرون فى المودَّة حتى يبلغوا الثقة ، فإذا بلغوها — ألقَوْا عصا التَّسْيار ، واطْمَأنَّتْ بهم الدَّار ، وأَقبلت وفود النصائح ، وأمنت خبايا الضائر ، وحلُّوا عُقد التحفُّظ ، ونزعوا ملابس التخلُّق . اه

( فأثدة ): قال أبو الطيب الفاسى يعنى « فيد » : ورأيت فى بعض كتب الأمثال أنّه يوجد فيها كعك يضرب به المثل ، ونظمه شيخ الأدباء مالك بن المرحل فى نظمه للفصيح .

وتلك فيد قرية والمثل فى كمك فيد سائر لا يجهل وأشرت في شرح المثل إلى أنّ هذا الذى شهره لم يوجد في شيء من كتب الأمثال المشهورة . والله أعلم .

وأنشد ابن الأعرابي :

ستى الله حيًّا بين صارة والحمى

حِمَى الفيَّد صَوْبَ المدجناتِ المَوَاطِر اه

ومما يذكر عن تحقيق : « كعك الفيَّد » المذكور ما يأتى :

قال الجرجاني في كناياته : والعامَّةُ تقول في الكناية عن البخيل . هو دهن

(١) هذا البيت جاء ف ص ٤١٨ ج ٦ من إرشاد الأريب ايس منسوباً لكثير ·

الجص وجوذابة الخصا، وهو من كمك فيد، كناية عن الشديد الصعب الذى لا يطمع فيه — لأن كمك فيد إنما هو زاد الحاج فيودعونه بها للرجوع — فيزداد جفافاً. اه.

وقال ياقوت في معجمه : وفيه بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة عامرة إلى الآن يودع الحاجُّ فيها أزوادهم ، وما يَثَقُلُ من أمتعتهم عند أهلها ، فإذا رجعوا أخذوا أزوادهم ، ووهبوا لمن أودعوها شيئاً من ذلك ، وهم مغوثة للحاج في مثل ذلك للوضع المنقطع ، ومعيشة أهلها من ادخار العلوفة طول العام إلى أن يقدم الحاج فيبيعوه عليهم . اه .

(فائلة أخرى): قال أبو جعفر اللّبلى «نسبة إلى لَبْلَة: بلد بالأنداس»فى تحفة المجد الصريح فى كتاب شرح الفصيح: ويقال فى الواحد المذكر: هذا فعَلَ ، وهذا به فعَل ، وهي فى بنى أسد عن اللحياني فى نوادره ، وأنشد:

هـــذا به الدَّفْترُ خــير دَفْترِ في كَفَّ قَرْم ماجد مُصَوَّرِ (وقال القزاز): أَلَى - مضمومة الأول: جمع ذو اه. وقال أبو جعفر أيضاً: أَسُّ الإنسان « بالضم »: قلبه - لأنه أول متكون في الرحم والجمع آسَاس. اه. ويقال: لَقييتُهُ على أَوْفاضٍ « بالضاد المعجمة» أي على عَجَلَةٍ مثل أوْفازٍ ، عن الجوهم، في الصحاح ، وأنشد لووَّ بة :

\* يُمْسِي بنا الجِدُّ على أَوْفَاضِ \* (وأنشد تعلب):

أُسُوقَ عَيْرًا مائيلَ الجَهَازِ صَعْبًا 'يُنَزِّينِي على أَوْفَازِ اه. (فَائدة) . في الحديث: «كفي بالسَّلامة داءً » وقيل لبعض الصالحين: كيف حالك؟ فقال: كيف حال من يفني ببقائه ، ويسقم بسلامته ، ويؤتى من مأمنه .

( وقال عَرْو بن قميئة ) :

كانت قناتى لا تلين لفامز فألانها الإصباح والإمساء ودعوتُ رَبِّي في السَّلامة جاهداً ليصحَّني فإذا السلامة دآله ( وقال النَّمْرِ بن تَوْلَبِ ) :

( وقال كُمَيْد بن ثور ) :

ولن يَكْبَتُ العصران يومُ وليلهُ إذا طَلَبًا أَنْ يُدْرِكا ما تَيَمَّما ( وقال ابن الرومي ) :

( لبعض بني أُسَد ) :

( وقال آخر ) :

ولا تَبْرِ منهم كل عود تخافه إذا أنت أفنيت النبيه من العدا رمتك الليالي عن يد الخامل الذكر وهبك اتقيت السهممن حيث يتقي

( ولآخر ) :

سأحفظ من آخي أبي في حياته وأحفظه من بعده في الأقارب ولست لمن لا يحفظ العهد وامقاً

(١) انظر بيتا في هذا المعنى في شرح النبريزي على الحماسة ج ٣ ص ٨١

يودُّ الفتي طول السلامة جاهداً وكيف برى طول السَّلَامةِ يَفْعَلُ (١)

أرى بصرى قد رابني بعـد حجَّة وحَسْبُكَ دَآءَ أَن تَصِـحَّ وتَسْلُمَا

في هُدْنَة الدهر كاف من وَقَائِعِهِ · والنُّمْرُ أَقْدَمُ ميراثا من الوَصَب . اه

ليس الفتي بفتي لايستضاء به ولا يكون له في الأرض آثار

تجاف عن الأعداء بقياً فربما كفيت ولم تجرح بناب ولاظُفر فإن الأعادى ينبتون مع الدهر فكيف بن يرميك من حيث لا تدرى

صديقا ولاعند الملم بصاحب

(لعُفيف بن المنذر):

فإن يرقأ العرقوب لا يرقأ النّسا وما كل من تلقى بذلك عالم ألم تر أناً قد فللنا حماتهم بأسرة عمرو والرباب الأكارم الرُّبَاب (بالكسر): خَمْسُ قَبَائِلَ تجمَّعوا فصاروا يداً واحدة، وهم: ضَبَّةُ، وثَوْرْ، وعُكُلُل ، وتَيْمْ، وعَدِيُّ اهم.

( وقال الفَرَ زُدق يخاطب عبد الله بن الزبير ) :

فإن تغصب قريش ثم تغضب فإن الأرض ترعاها تميم هُمُ عدد النجوم وكلّ حتى سواهم لا تعدّ لهم نجوم فلولا نبت من حزار لما صح المنابت والأديم بها كثر العديد وطاب منكم وغيركم أحدّ الريش هيم فهلا عن تذلل من عززتم بِخُولت وعزَّ به الحميم أعبد الله مها عن أذاتى فإنى لا الضعيف ولا السَّوْم ولكنى صفاة لم تؤيش تزل الطير عنها والعصوم أنا ابن الماقر أنحور الصفايا بِصَوْءَرَ حيث فتحت العكوم

(أنشدنى): شيخنا(١) العلامة الإمام الشيخ محمد محمود الشنقيطى الشيخ الإمام مُحَمَّدٍ، قال ابْن مُتال من علماء شنقيط:

زمِيلِيَ أَفْنِ العُمْرَ غَيْرَ المُدَّدِ على نَشَبِ إِنْ منه وَاسَيْتَ يَزْدَدِ ولا تَفْنيِنَّ العمر فِي جَمَع ما إِذَا بَخِيْتَ به تُذْمَمْ وإِن حُدْتَ يَنْفَدِ اه (لبعضهم):

. وما عبَّر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كلُّ فاضل

<sup>(</sup>١) إشارة لأنه كان شيخًا للمنفور له الحلامة تيمور بأشا .

وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى به النقص عنه بانتقاص الأفاضل

ودعوة المرء تطنى نور بهجته ولا بحقّ فكيف المدعى ذللا

#### ( ولله در القائل ) :

وما أعجبتني قط دعوى عريضة وإن قام في تصديقها ألف شاهد ولكن فتي الفتيان من راح واغتدى قليل الدعاوى وهو جم الفوائد اه لأبي محمد بن زريق الكوفي الكاتب\_وقد حجبه أبو عبد الله الكوفي ، وكان تقلد مكان أبي جعفر بن شبرزاد وحصل في الدار التي كان أبو جعفر يناظر الناس فمها ، وعلى دسته وفي مثل حاله :

اسمع لنصحى ولا تغضب على فما أبغى بقولى لا مالا ولا عُرضا الشكر يبقى ويفنى ما سواه وكم سواك قد نال ملكا فانقضى ومضى

إنا رأينا حجاباً منك قد عرضا فلا يكن ذلنا فيه لك الغرضا في هذه الدار في هذا الرواق على هذا السرير رأينا الملك فانقرضا

#### فى كـتاب المضنون به على غير أهله للزنجساني

كم من مؤخر غاية قد أمكنت لغدر وليس غذ له بمواتى حتى إذا فاتت وفات طلابها ذهبت عليها نفسه حَسرات تأبى المكاره حين تأتى جملةً وأرى السرور يجيء في الفَلتَات

(فائدة في الحرف الزائد؛ وفي لبيك): منقولة من خط الشهاب الخفاجي « كما في ص ٢٠٢ من المجموع رقم ٢٠١ أدب ونصها : ( سانحة ) الزائد معناه معلوم ، لكن قال الشاطبي : يطلق على كل حرف دخل بين عامل ومعمول فيقولون في [جئت بلازاد]: إن (لا) زائدة ، مع أن سقوطها مخل بالمعنى المراد ؛ وكذا يقولون فى [ ما جاءنى من رجل]: (من) زائدة مع دلالتها على الكثرة والعموم ؛ وهذا اصطلاح مشهور – فلا يرد عليهم اعتراض .

وفى ص ٢٠٣ من هذا المجموع عن خط الشهاب أيضاً: (سانحة) فى الحديث «أنّه صلى الله عليه وسلّم قال: إذا دعا أحدكم أخاه فقال: لبّيك فلا يقولن: لبّى يديك، وليقل: أجابك الله بما تحبّ ». قال الشاطبى: هذا يشعر بأن عادة العرب أنّها كانت تقول لمن قال لبّيك: لبّى يديك، فنهى عنه صلّى الله عليه وسلّم وعوّض عنه كلاماً حسناً قال:

دعوت الـ نابني مسورًا فلتبي فلتبي يَدَى مسـور

وهـذا من نوادر العربيَّة ، وهو أن يَنع الشرع من استعمال لفظ ٍ — لا تمنعه فواعد العربيَّة ولا يخالف القياس ، فيمتثل فيه أسر الشارع تأدَّ با كتُصغير أسماء الله ورسوله . انتهى

(فَائِدَةُ لَغُويَةُ): « من ردّ المعقول إلى المحسوس » النُّصج : أصله في الإبرة . المطابقة والطباق : أصله في رجل البمير . رفع عقيرته : أصل العقيرة : القَدَمُ إذا قطعت يرفعها صاحبها و يصيح من الألم .

وجدنا فى قاع مكيال من الرخام بدار الآثار العربيّة بالقاهرة — فى الخزالة المرموز إليها بحرف s ما نصّه : ( سلعة حمّص بفلس ) .

شيئ من الرفق بالحيوان عند العرب ص ٢٩٣ من مادة ( عصا ) من اللسان .

(فائدة تاريخية): في كتاب تنيه الطالب و إرشاد الدارس لأحوال مواضع الفائدة بدمشق كدور القرآن والحديث وللدارس للشيخ عبد القادر النعيمي الدمشقي المتوفى سنة ٩٢٧ ما نصة : « فصل الأمينيّة قبلي باب الزيادة من أبواب

<sup>(</sup>١) انظر ترجة النعيمي المذكور في الحكواكب السائرة من ٤٣٠.

الجامع الأموى المسمى قديماً بباب الساعات ، لأنه كان هناك مكان الساعات يعلم منها كلّ ساعة تمضى من النهار ، عليهاعصافير من نحاس ، ووجه حيّة من نحاس ، وغراب ، فإذا تمّت الساعة خرجت الحيّة وصفّرت العصافير وصاح الغراب وسقطت حصاة » .

#### ( قول سيدنا حسّان ) كلتام حلب العصير

فى تذكرة ابن العديم بعد أن ردّ قول من فسر كلتاها (١) بالخمر والماء لعدم جواز تغليب المؤنث على المذكر قال: « ومن هذا هرب أبو بشر مما ذكره في التقفية فقال: وقوله: كلتاها، أراد كلتا الشربتين من الماء والخمر وهذا فاسد أيضاً لأنّه لم يذكر فى شعره شربة من الماء وشربة من الخمر بل ذكر الممزوجة وغير الممزوجة والمماء والخمر إذا امتزجا كانت الشربة منهما واحدة » انتهى ما ذكره ابن العديم -

انتهى ما انتخبته من المجــــلد الذى وقفت عليه من تذكرة ابن العديم ، وهو موجود بدار الحكتب الخديوية (المصرية الآن) برقم ٢٠٤٢ من فن الأدب ، وفي الصفحة ١٤٨ من هذا الجزء قصيدة بائية طويلة لشاعر يرثي نفسه لم أنقلها لطولها .

( فأثلة ) : في مادة ( صعر ) من اللسان ص ١٣٦

وكنّا إذا الجبّار صعر خدّه أقمنا له من دَرْثِهِ فَتَقَوَّمَا للمتلس. وانظر بيتاً لبشار صدره كصدر هذا.

وانظر: يا راكبا إنا عرضت فبلَّغن \* الح فِي ص ٩٥ ج ١ من سيرة ابن هشام طبع بولاق .

( فأئدة ) : قال امرؤ القيس :

كأنّ دماء الهاديات بنحره عصارة حنَّاء بشيب مرجَل ا ه

(۱) انظر خزانة البندادى ج ۲ س ۲٤٠ . والظر ص ٤٠ — ٤٤ من شرح ابن هشام على بانت سعاد وفيها حكاية القاضى في هذين البجين .

وفي كتاب البديم للأسير أسامة بن منقذ ، روى فى باب النفى لِعَدِى :
وما تُخْدِرُ وَرْدَ يرشح شبله بخفّان قد أحمى جميع الموارد
كأنّ دماء الهاديات بنحره صَبِيبُ مُلَاءاتٍ خَضِيبُ تَجَاسِدٍ
بأمنع منه مَوْ يُلدَّ حين تَلْقَهُ إِذَا الْحَرْبُ أَبدتَ عن خِدَامِ الخرائد

(فائدة من المنطق): الكاتيان إن تفارقا كليًّا فمتباينان، و إلّافإن تصادقاً كليًّا من الجانبين فمتساويان ونقيضاهما كذلك؛ أومن جانب واحدفاً عم وأخص مطلقاً — ونقيضاها بالعكس، و إلّا فمن وجه، و بين نقيضيهما تباين جزئى كالمتباينين، وقد يقال الجزئى للأخص من الشيء وهو أعم اه.

(لإبراهيم بن المهدى):

ذهبت من الدنيا وقد ذهبت منى هوى الدهر بى عنها وولَّى بها عنًى فإن أبكِ نفسى أبك نفساً نفيسة و إن أحتسبها أحتسبها على ضَنَّ

\* \* \*

( فأئدة جليلة ) : ( زُهَيْر بن أبِي سُلْمَى ) صاحب المعلّقة . وسُلْمَى ( بضمّ السين ) وليس في العرب سُلْمي بالضم غيره .

(قَيْس عَيْلَان) قيل: عَيْلان أبوه ، فهو على هذا قيس بن عَيْلَان. وقيل: كان اسم فَرَس فأضيف إليه ، وأصل العَيْلَان: الذكر من الضباع ، وهو أبو قبيلة من مضر ينتهى نسب «تأبَّط شرًا» إليه . وقيل: هو مشتق من العَيْلَة (بفتح الدين) وهى الفقر ؟ سمَّاه بذلك أخوه لأنه كان متلافًا ، وكان أخوه يناصفه ماله وأحيانًا يواسيه فقال له مرّة : غلبت عليك العَيْلَة فأنت عَيْلَان . واسم قيس الناس (بالنون) واسم أخيه إلياس (بالياء المثناة التحتية) وليس في لغة العرب عَيْلان غيره وما عداه (بالغين المعجمة) .

مَلَكَأَنُ ( نُحَرَّكَةً ) فى قُضَاعَة — وهو ابن جَرْم بن ربان بن حلوان ابن عمران بن لحاف . ومَلَكَانُ ( محركة أيضاً ) هو ابن عَبَّاد بن عياض بن عقبة بن الكون . ومن سواهما من العرب فمِلْكان ( بالكسر ) ا ه .

( وفى الكامل جزء ١ صفحة ١٢٧ ) كل نِمْر فى العرب ( مكسور النون ) إلّا النِمَّر بن تَوْلَب ١ هـ وهو من كلام أبى الحسن الشارح .

(فى القاموس) ورَاشِدُ بن سِهَابِ كَكتاب شاعر وليس لهم سهاب بالمهماة غيره . وفى شرحه : تبع المصنف التكملة والصواب راشد بن جهبل ا ه ، وفى أواخر ص ٨ مادة (عدس) من اللسان : عُدَس وعُدُس قبيلة ، ففى تميم بضم الدال ، وفى سائر العرب بفتحها ا ه .

تُثمّس بن مالك . قال المعرِّى في شرحه على الحماسة : ليس في العرب شمس مضموم الفاء غير هذا . وفي خزانة الأدب للبغدادى نقلا عن الحسكرى كل ما جاء في أنساب البمن فهو تشمس ( بالضم ) وكل ما جاء في قريش فهو تشمس بالفتح ا ه .

وقال الأستاذ الشيخ حمزة فتح الله \_ رحمه الله \_ فى المواهب الفتحية : لا تنافى بين عبارتى المعرَّى والعسكرى لإمكان أنّه لم يوجد من المضموم إلّا هذا البطن ، فيكون من قبيل تعريف الشمس بأنها كل كوكب نهارى ولم يوجد منه إلّا هذا الفرد والله تعالى أعلم اه .

( نَا ئِلَةَ بَنْتَ الْفَرَافِصَةَ ) : ليس فى العرب فرافصة ( بالفتح ) إلَّا أَبُو السيدة َ نَائَلَةَ اَمْرَاةً سيدنا عُمَانَ — وسواه بالضمّ ا ه .

\* \* \*

( فَأَنَّدَةً ) : عِدْلُ الشيء ( بَكْسَر العين ) : مثله من جنسه أو مقداره ، و بفتحها ما يقوم مقامه من غير جنسه ١ ه .

\* \* \*

(أخرى) مُمَّى الرِّبع: أن تأخذ يوماً وتدع يومين وتجيء في الرابع .

(أخرى ) الجديدان : الليل والنهار ؛ وهما اَللَوان والأبَدان والفتيان والعصران والأَجَدَّان ا ه .

(أخرى ) الباع والبَوْع ( بفتح الموحدة ) : ما بين اليدبن إذا مَرَّتاً من جهة العرض ، و يقال : إن قامة الإنسان بقدر باعه ١ ه .

( أخرى ) الضُّحَى : ارتفاع النهار فو يق الضحوة ، وهي مؤنثة ، و إن صغروها على ضُحَى ۗ لأنه للفرق بيمها و بين ضُحَيَّة تصغير ضَحْوَة ١ هـ .

(أخرى ) الإرار: ما ستر النصف الأسفل ، والرَّداء: ما سنر الأعلى .

( أخرى ) الثُّلَّةُ ( بالفتح ) الجماعة من الغنم ، و ( بالضمّ ) : الجماعة من الناس .

( أخرى ) أول من اتخذ المحامل الحجاج . وفي ذلك يقول الراجز :

أُوَّلُ عَبْدٍ عَمِلَ الْمَعَامِلَا أَخْزَاهُ رَبِّي عَاجِلًا وآجِلًا

\* \* \*

(أخرى) فى اللسان : الشَّكَّةُ : خشبة عريضة تجعل فى خُرْتِ الفأس ونحوه يُصَيَّقُ بها اه.

( فأئدة ) : الشَّفْبُ، ثم القبيلة، ثم العارة (بالكسر) ثم البَطَن، ثم الفَخِذُ اه.

(أخرى) فُرَّ عن الدابة إذا فُتح فوها لينظر ما سُهًّا ، ومنه المثل : «عَيْنُهُ

فُرَ ارْهُ » وقال الحجاج : ولقد فُرِرْتُ عن ذكاء ، وفُدِّشْتُ عن تجر بة .

( أخرى ) أسود غريب ، وحالك وحانك ، أحمر قانى ، أصفر فاقع ، أخضر ناضر ، وناصع ، أبيض يقق ، فإن اشتد بياضه فلهق اه .

\* \* \*

( اسْتَنْوَقَ الْجَمَلَ )

قال في القاموس : أنشد المُسَيَّبُ ابن عُلَس بين يدى عمرو بن هند :

وقد أتلافى الهم عند احتضاره بناج عليه الصَّيْمَرِيَّةُ مِكْدَم وطَرَفَةُ بن العبد حاضر ، وهو غلام ، فقال : استنوق الجل لأن الصيعرية من سمات النوق دون الفحول ، فغضب المسيّب وقال : ليقتلن لسانه ، فكان كما تفرّس فيه ، أيضرب للرجل يكون في حديث ثم يخلطه بغيره و ينتقل إليه .

وفى شرح القاموس: رواه ابن برى: \* و إنى لأروى الهمّ عند احتصاره \* وفى العباب: \* فقد أقطع الليل الطويل ادراكه \* ا ه

وقال القرافى فى حاشيته على القاموس ما محصله: يمكن أن يجاب بأن مراده الناقة ، و إيما ذكر تفخياً لشأنها كا فى قوله تعالى « قال هذا ربى » . أو يصفها أنها نالت من القوة وسرعة السير ما ضاهت به الفحول ، كا فى قوله تعالى : « وكانت من القانتين » اه وهو غير وجيه كا ترى

وفى القاموس فى مادة (صعر) : الصَّيْعَرَيَّةُ : اعتراض فى السير وسمة فى عنق الناقة لا البعير، وأوهم الجوهرى بيت المسيب الذى قال فيه طرفة لما سمعه : قد استنوق الجل، اه.

( فوائد عثر عليها فى بحمع الأمثال للميدانى ) : الكَرَوَان : جمعه كِرْوَان ، ومثله فَرَس صَلَتَان وهو النشيط ، وصَلَيَان ، وهو الصَّلْب، والجمع صِلْتَانِ وصِلْيَان ، ورجل غَذَيان (1) ، أى نشيط ، والجمع غِذْيان ، وكذلك الورَشَان وجمعه ورْشَان ا هر (جزء ١ ص ٣٧٨ ) .

قال حمزة : يقال للتَّيْس : قفط ، وسفد ، وقرع . ولذوات الحافر : كام ، وكاش ، و باك . وللإنسان : نكح ، وهرج ، وناك ( جزء ٢ صفحة ١١ ) .

الناس أخياف ، أى : مختلفون . والأُخْيَفُ : الذى اختلفت عيناه ؛ فتكون إحداها سوداء والأخرى زرقاء . والخيفُ : جمع أُخْيَف وخَيْفاء . والأخياف جمع الخيف أو الخيفُ الذى هو المصدر ، وهو اختلاف العينين ، والتقدير : الناس

<sup>(</sup>١) في اللسان غذران بالواو

<sup>(</sup>٢) فى القاموس إنه يَجِمَع على (خوف) أيضاً وفيه ( إخوة أخياف أمهم واحدة والآباء شتى )

أولوا أخياف، أى اختلافات، وإن كانت المصادر لاتثنى ولانجمع ولكنها إذا اختلفت أنواعها جمعت كالأشغال والعلوم ا ه ( جزء ٢ صفحة ٢٥٢ ) .

(فائدة أدبية ): أخبرنى (١) صاحبنا الشاعر الأديب محمد شكرى أفندى المكى نزيل القاهرة ، قال رويت عن الأستاذ الحجة الإمام الشيخ محمد محمود الشنقيطي بيتا من قصيدة : بانت سعاد لا يوجد في النسخ ، ثم رأيته بعد ذلك في نسخة مغربية في خزانة وجبهي بك وهو :

مِنَ اللَّوَاتِي إِذَا مَا خُلَةٌ صَدَقَتْ يَشْفِى مُضَاحِعَهَا شُمٌّ وتَقْبِيلُ وبعده: هيفاء مقبلة الخ.

ومن هذه القصيدة :

حَرْفُ (٢٦) أَبُوهَا أَخُوهَا مِنْ مُهَجِّنَة وَعَمُّهَا خَالُهَا قَوْدَاء شِمْلِيلُ نَظِم نَسَبَ هذه الناقة صاحبنا محمد افندى شكرى المذكور بقوله:

كَمْبُ بِن زُهَيْرٍ ناقَتَهُ لَعَرِيقَةُ هُجْنَةِ أَصْلَيْنِ قَد كان أخوها والدها والعَمَّ الْحَالَ بلا مَيْنِ كَيْنَ لَكُونَةُ ذَا فَل ضَرَبَ ابنَت فأتَت بعيريْنِ فَمَلا أحد الأنتين الأ مُّ فتلك الناقة من ذَيْنَ

(فائدة أخرىأدبية):وبماحدثنى به الأديب المذكور قال كان الشيخ حسن الحسينى من أدباء مكة المكرّمة ، وكان متصلاً بالشريف عبد الله بن محد بن عبد المعين بنعون وكان شديد التعصب على أبى الطيّب المتنبى ، وكان الشيخ محمد إبراهيم الممانى من

<sup>(</sup>١) أى المرحوم العلامة أحمد تيمور باشا — إبان حياته رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) قال العلامة أبن حجر في رقم الإصر عن قضاة .صر ترجمة يوسف البساطي أواخر من ٥٥٠ : أنه شرح بانت سعاد وأفرد جزءاً في شرح قوله حرف أخوها أبوها الح وتصوير ذلك في الآدميين . والكلام عن حرف أبوها أخوها في ص ٨٥ من المجبوع رقم ١٥٠ أدب . وانظر في الضوء اللامع ج ٦ ص ٥٨٠ : من ألف رسالة اسمها الإنصاح والإرشاد في شرح : حرف أبوها أخوها الح

سكان رباط الىمانية بعكسه يحبّ المتنبّى ويفرط فى مدحه ولا يفضل عليه شاعراً ، واتفق أنهما اجتمعنا مرّة بحضرة الشريف للسمر وجرى ذكر المتنبى ، فأنحى عليه الحسينيّ وعاب شعره ورماه بالزندقة لقوله .

أبوكم آدم سن المعاصى وعلَّمكم مفارقة الجنات ثم التفت إلى اليمانى وقال: ما تقول فى هذا ؟ فقال: ليس على أبى الطيب شىء فى هذا البيت، ولوكنت تنبهت لما قبله وهو قوله:

يتول. بشعبِ بو ان حِصَانِي أعن هـذا يُشَارُ إلى الطعان لعلت أن هذا من كلام حصانه لا من كلامه فعُدَّ ذلك من لطائف الأجوبة .

(فَائدة): الطعوم نسعة ، أصلها أربعة : الحلاوة ، والمرارة ، والحموضة ، والملوحة ؛ والباقي مركب منها، وهو : المزوزة ، والعفوصة ، والدسومة ، والحرافة ، والتفاهة ا ه .

( فَأَنَّدَةَ أُدِيبَةً(١) ): قال الطُّغْرَالَ في لاميته :

وذى شطاط كصدر الريح معتقل بمثله غَير هيّاب ولا وَكِلِ قال الصفدى فى أثناء شرحه لهذا البيت: وصدر بيت الطغرائى هو بعينه صدر ييت الحريرى فى مقامته الرابعة والأربعين من قصيدته البائية لأنّه قال:

وذى (٢) شطاط (٣) كصدر الرمح معتقل صادفته بمنى يشكو من الحدّب ومثل هذا لا يعدّ سرقة لأنّ المعنى ليس ببديع ، ولا لفظه بفظيع ، ولا الطغرائي بعاجز عن الإتيان بمثله بل جرى على لسانه ونسى أن هذا لغيره لعدم الاحتفال بأمره إذ هو ليس بأمر كبير ، وهذا كثير الوقوع للناس ، لا يكاد يسلم الفحول منه . اتهى كلام الصفدى .

قلت : ولقد أصاب فى قوله : إن الفحول لا تـكاد تسلم منه فقد وقعت علم

<sup>(</sup>١) انظر زهر الربيع التنوخي من نوع المواربة س ١٩لى ١٣ .

<sup>(</sup>٢) الصواب : وذا بالتصب كما هو ف المقامات اه.

 <sup>(</sup>٣) الشطا كحاب وكتاب : الطول وحس القوام أو اعتداله جارية شطة وشاطة من القاموس.

شىء كثير من ذلك لجماعة من جلة الشعراء ، ومنه ما يكون بديع المعنى حسن السبك ولوكنت جمعت ما وقفت عليه لجاء كراسة لطيفة .

وسأذكر هنا ما علق بذهنى منه ثم أتبعه بما أقف عليه بعد ذلك ، إن كان في العمر مهلة . فمن ذلك قول المُسَيَّب بن عَلَس :

و إنى لأمضى الهَمَّ عند احتضاره بناج عليه الصَّيْعَرِيَّةُ مِكْدَمِ هَكَذَا رواه فى اللسان عن ابن برى : والصدر هو بعينه بيت طَرَفة بن العبد قوله :

و إنى لأمضى الهم عند احتضاره بعَوْجَاء مِرْقَالٍ تروح وتفتدى على أن في بيت المسيّب روايات أخرى .

وقول شاعر من العرب أنشدهابن الأعرابي :

بيض الوجوه كريمة أحسابُهم في كل نائبة عِزَازُ<sup>(۱)</sup> الآنُفِ الآنُفِ جمع أنف .

ومثله قول حسّان بن ثابت رضي الله عنه :

بيض الوجوه كريمة أحسابُهم شمُّ الأنوف من الطراز الأوّل فى ابن هشام على بانت سعاد ص ١٣٢ من طبعة أوربية بيت كبيت كعب وأبيات غيره وكلام ابن هشام فيها .

فى مادة ( جرم ) من اللسان \_ أول ص ٥٠٨ : \* علون بانطاكية فوق عقمة \* فى شعر لامرئ القيس .

في همع الهوامع ج ٢ ص ٥٣ :

أطوف ما أطوف ثم آوى إلى أما ويرويني النقيع إلى الحاتى يضاف إلى الحكاع.

<sup>(</sup>١) الظر مادة ( عزز ) من اللسان ص ٢٤٧ : ففيها رواية أخرى فى صدر هذا البيت وعلى هذا تخرجه عما نحن فيه .

(وقول أبى نواس) :

فتى يشترى حسن النناء بماله ويسلم أن الدائرات تدور (هو مثل قول الراعى النميرى):

فتى يشترى حسن الثناء بماله إذا ما اشترى المخزاة بالمجد بيهس (وسبقهما إليه الأبيرد حيث قال):

فَتَى يشرى حسن الثناء بماله إذا السُّنَة الشهباء أعوزها القَطْرُ السُّنَة الشَّهباء أعوزها القَطْرُ السُّنَةُ الشَّمْبَاء: الكثيرة الثلج الجَدْبَةُ . والشّهباء: أمثل من البيضاء والحمراء

أشد من البيضاء وسنة غبراء لا مطر فيها و ينشد:

\* إذا السنة الشهباء حلّ حرامُها \* أى حلت الميتة فيها .

(وفي حديت حليمة السُّعْدِية):

خرجنا نلنمس الرُّضَعاء بمكة في سنة شهباء ، و يروى : سَنْها، .

( وقال المتنبي من أرجوزة ) :

أغناه حسن الجيد عن لُبْس الحلِي وعادة العرثى عن التَّفَضُلِ ( وهو بعينه قول ابن الرومى ) :

أرضى بصورته وضَنَّ فأغضبا فغدا الحجب منعا ومعلم أ أغناه حسن الجيد عن لُبُس الحلمي وكفاه طيب الخلق أن يتطيبا وفى زهر الربيع للتنوخى ص ١٤ ـ قال عنترة:

وخَيْلِ قد دلفت لها بخيل عليها الأسـد تهتصر اهتصاراً (وقالتُ الخنساء):

وخَيْلِ قد دلفت لها بخيل فدارت بين كبشيها رحاها اه انظر عُجِزاً \_ وقع فى شعر شاعرين من ص ١٣٤ إلى ١٤٠ \_ ج ١ من خزانة الأدب للبغدادى .

الروض الأنف ج ٢ ص ١٥٥ :

وليلة من جمادى فات أندية جها جمادية قد بت أسريها

أى في قصيدة أخرى بتغيير المجزعن البيت المشهور .

في الروض الأنف ج ١ ص ٢٦٣ : \* لها ذنب مثل ذيل العروس \*

في شعر آخر غير المشهور . وانظر ج ٢ ص ١٣١ .

فى خزانة البغدادى ج ٣ ص ١٢٩ لجرير: \* كم عمة لك يا خَليد وخالة \* رهو مثل قول الفرزدق: \* كم عمة لك يا جرير وخالة \* .

\* \* \*

(فائدة): في اللسان في مادة (حسب) وفي الصحاح: ويقال: أحسبه (بالكسر) وهو شاذ لأن كل فعل كان ماضيه مكسوراً فإن مستقبله يأتي مفتوح العين نحو (علم يعلم) إلا أربعة أحرف \_ جاءت نوادر: حَسِبَ يَحْسِب، ويَبس يَيْبس، ويَبْس بَيْبس، ويَبْس بَيْبس، من السالم بالكسر والفتح، ومن المعتل ما جاء ماضيه ومستقبله جميعاً بالكسر: ومِق يَقُ، ووَفق يَفِق، ووَفق يَفِق، ووَثق يثق، ووَرع يَرع، وورم يَرم، وورث يرث، وورى الزّندُ يرى، وولى يلي اه.

(وفي هذه المادة) ابن الأعرابي : الحُسْبَة : سواد يضرب إلى الحُرة . والكهبة : صفرة تضرب إلى الحمرة . والتُهبة : سواد يضرب إلى الحمرة . والتُهبة : سواد وبياض . والحُسْبة : سواد صرف . والشُّربة : بياض مُشْرَبُ بُحُمرة . والنُّهبة : بياض ناصع نق . والنُّوبة : لون الخِلاسي ، وهو الذي أخذ من سواد شيئا ومن بياض شيئا كأنه وُلد من عربي وحبشية اه .

( وفيها أيضاً ) يقال لبساط البيت: الحِلْسُ ، ولمَخَادِّهِ : المَنَابِذُ ، ولمَسَاوِرِه : الحُسْبَانَات وُلِحشرِه : الفُحُول . اه

(فَائِدَةَ أَدِيبَةَ) : وقال قَيْسَ بن الخَطِيمِ الأَنصارى<sup>(۱)</sup> : أَجَـــدَّ بَمْمَرَة غُنْيَانِهَا فَتَهْجُر أَم شأَننا شانُها رَدَدْنَا الـكتيبة مَثْلُولَةً بها أَفْنُهَا وبها ذَانُها

<sup>(</sup>۱) الفظر العقد الفريدج ٣ ص ٢٤٢ . وانظر التبريزى على الحماسة ج ٤ ص ١٧٦ . وانظر التبريزى على الحماسة ج ٤ ص ١٧٦ . وانظر الأغانى ج ٢ ص ١٦٠ و ص ١٦٣ — ١٦٥ ، ج ١٤ ص ١١٩ و ١٢١ .

( وقال كِنَازِ ٚ الْجُرْمَىٰ ) :

رددناً الكتيبة مفلولة بها أَفْنُهَا وبها ذَابُها ولستُ إذا كنتُ في جانب أَذَمُّ العشيرة أغتابُها ولكن أطاوع ساداتها ولا أتعلم ألقابَهَا قال في اللسان: وفي شعره إفواء (١) في المرفوع والمنصوب اه.

فالبيت الثاني من قول قيس كالبيت الأول من قول كناز إلَّا أنَّهما تخالفا في القافية فقط . والذَّانُ والذَّابُ والذَّامُ والذَّيْمُ كلها بمعنى العيب اه .

(وقال عبيد بن الأبرس):

رون المَوْنَ مُصْفَرًا أَنَامِلُهُ كَأَنَّ أَنُوابَهُ مُعِّت بَغِرْ صَاد<sup>(٢)</sup> قد أَثْرُكُ القِرْنَ مُصْفَرًا أَنَامِلُهُ كَأَنَّ أَنُوابَهُ مُعِّت بَغِرْ صَاد<sup>(٢)</sup> (ومثله لأبي المُثَلِّمُ الهُذَلِي ):

و يَتْرَكُ القِرْنَ مُصَفِرًا أَنَامِلُهُ يَمِيدُ فِي الرُّمْحِ مَيْدَ المَائِحِ الأَسِنِ (وقال زهير من مسعود الضَّبِي):

هَا لَا سَأَلْتِ هَدَاكِ اللهُ مَا حَسَبِي عند الطَّمَانِ إذا مَا احْمَرَّتِ الحَّدَقُ هَلَّ أَنُوابَهُ من جوفه العَلَقُ هل أَثْرِكَ القرن مصفرًا أنامله قد بَلَّ أَنُوابَهُ من جوفه العَلَقُ العَلَقُ العَلَقُ : الذَّمُ .

( وقال المُتَنَجَّل الْهُـُذَ لِي يرثى ابنه ) :

والتارك القرن مصفرًا أنامسله كأنّه من عُقسَادٍ قَهُوَةٍ أَعَلِ وَالتَّارِكُ القَرْنُ مَعْلَ الْحَلْبِ :

والتاركُ القرن مصفرًا أنامله كأنَّه من نَجيع الجُوْفِ تَخْضُوبُ اه

(۱) انظر ج ٤ ص ٣٥٦ من خزانة البندادى وانظر بينا آخر فى ج ٣ ص ٤٤٧ ووروده فى أبيات كثيرة فى ج ٣ ص ٤٤٧ ووروده فى أبيات كثيرة فى ج ٤ ص ٣٠٥ - ٥٠٥ . وانظر أيضاً ص ١٥٥ من مادة (أسن) من اللسان . وى مادة (سقط) من اللسان أول ص ١٨٩ بيت لهدبة بن خصرم — صدره : وواد كجول الدير تقر قطعته ؟ أى مثل قول احرىء القيس فى معلقته

 ( وقال كعب بن زهير رضى الله عنه ) :

تجلو عوارضَ ذى ظُرْم إذا ابتسمت كأنه منهلَ بالراح مَعْلُولُ وقال عُلَفَةُ بن عَقِيل بن عُلْفَةَ وهو قافل من الشام مع أبيه وأخته الجرباء فى قصة لا محل لذكرها ( الأغانى جزء ١١ صفحة ٨٧ ):

فَأَصْبَحْنَ بِالمُوْمَاةِ يَحملن فتيـةً نَشَاوَى من الإِدلاج ميلَ العائم وهذا العجز وقع بعينه في مطلع قصيدة للشريف الرضي(١) وهو :

من الرَّكُبُ ما بين النَّقَا والأناعم نشاوى من الإدلاج ميل العائم ( وقال دُرَيْد بن الصَّمَّةَ ) :

أمرتهم أمرى بمُنْعَرَج اللوى فلم يستبينوا الرُّشْدَ إلَّاضَى الغَدِ . والصدر هو بعينه صدر بيت المُتَكَمَّس :

أمرتهم أمرى بمُنْعَرَج اللوى ولا أمْرَ للمَعْصِيِّ إلَّا مُضَيَّعُ مُمْ المُعَلِيِّ إلَّا مُضَيَّعُ منها:

أمرتكم أمرى بمنعرج اللوى . ولا أمر للمعصى إلَّا مُضَيَّعاً -

وهو بعينه بيت المتلمس لولا الاختلاف في الرفع والنصب. انظر الخزانة جزء ١ صفحة ١٨٦ وجزء ٢ صفحة ٣٦

انظر العقد الفريدج ٣ ص ٢٨ وفيه \* شمسها أعرفها من أخرم \* ولعله تمثل به فقط في شرح كفاية المتحفظ ص ٤٥٧ يبت فيه :

\* وما كنت أخشى أن تكون منيتى \* غير بيت البحترى .

في ص ١٨٢ ج ٣ من العقد الفريد بيت للمجنون فيه :

\* وما كنت أخشى أن تكون منتيتى \* راجع ديوان البحترى فقد شطر كذلك .

<sup>(</sup>۱) صرح ابن الشجرى في أماليه ج ۱ ص ۱٦٩ : بأن الرضى أخذه من قول عملس ابن عقيل ٠

( وقال الأخطل ) :

إذا ما نديمى عَلنى ثم علنى ثلاث زجاجات لهن هدير خرجت أجر الذيل حتى كأننى عليك أمير المؤمنين أمير (وهو مثل قول النميرى ):

وقفت على حاليكما فإذا الذى عليك أسير المؤمنين أمير اه

وقال عبد يَغُوث الحارثي الميني من قصيدة قالها بعد أن أسر في يوم الكلاب الثاني كلاب تيم والمين :

فيا را كَبَّا إِمَّا عَرَضْتَ فَبَلَغَنْ نَدَامَاىَ من نَجُرْ انَ أَن لا تلاقيا<sup>(۱)</sup> والصدر هو بعينه جاء في قول خداش بن زهير العامري الصحابي :

فيا راكبًا إما عرضت فبلغن عقيلًا إذا لاقيت وأبا بكر ( انظر الخزانة جزء ٤ صفحة ٣٣٨ ففيها صدر بيت أيضًا وجد في شعر ثلاثة شعراء ) ( ولابن الزبير ) :

أيا راكباً إمَّا عرضت فبلَّن كبير بنى العوام إن قلت من تعنى معاهد التنصيص ص ٤٩٤وفيه أيضاً في ص ٢١٧ : \*يارا كباً إمّا وصلت فبلّنن \* وفي دمية القصر ص ٣٧ : \* يا راكباً إما عرضت فبلّغن \*

(انظر شرح التبريزى على الحماسة ج١ ص ١٧٩: فيارا كباً إمّا عرضت فبلّغن. الخ وانظر ص ٢١٥) .

وفى ج٦ ص١٣٢ من كتاب الحيوان للجاحظ: \*فيا راكباً إماعرضت فبلغن \* الحج. وكذلك قصيدة فى خزانة البغدادى ج٤ ص ٥٤٠: \*فيا راكباً إمّا ... \* الحج. وفى ج١ ص ٣١٣ من الخزانة .

<sup>(</sup>١) انظر الحزانة جزء (١) صفحة ٣١٣ وانظر العقد الفريدج ٢ ص ٧٢ و ١٠١٠ و ١٧١ .

( وقال قيس بن زهير ) :

أَطَوِّفُ مَا أَطُوِّف ثُم آوى إلى جارٍ كَبَارِ أَبِي دُوَادُ<sup>(۱)</sup> والصدر هو بعينه في قول أبي الغريب النصيري:

أطوّ ف ما أطوّ ف ثم آوى إلى بيت قَمِيدَتُهُ لَكَاعِ (اللسان) التبريزيّ على الحماسة ج ٢ ص ١٠٥:

إذا هم السُرَيْجي ذي الأثرِ وصم تصميم السُرَيْجي ذي الأثرِ وابحث عن البيت الآخر .

في شرح التبريزي على الحماسة ج ٢ ص ٨٠:

أطوف ما أطوّف ثم آوى إلى إمّا ويكفيني النقيع في التبريزي على الحماسة ج ٣ ص ١٣٧:

نطوّف ما نطوف ثم يأوى ذوو الأموال منّا والعديمُ الخ ومن شعر الشيخ حسن الحسينيّ المذكور:

المَّی قد مضی عمری ولم أعمل لمیعادی فهب لی منك مغفرة وأصلح شأن حسَّادی اه

\* \* \*

( فائدة أدبية ) : الطرَّزي على القامات ص ٨٦ بيت فيه :

\* إن تغد في دوى القناع وتعرضي . . . \*

أى مثل قول عنترة .

وفي أول ص ١٣٧ منه :

\* ندمت ندامة الكسعيُّ لما \* للفرزدق.

ومثله بعده للحطيئة في ص١٢٨.

(١) بجم الأمثال جزء ١ صفحة ١٤٣ . اظر أيضاً كنايات الجرجاني ص ١٦١ . في السكامل جزء ٢ صفحة ١٨٥ أن البيت للحطيئة ورواه : أجول ما أجول ثم آوى اه . \* العبد يقرع بالعصا . . . \* وقع فى أبيات لشعراء مختلفين . البيان والتبيين للجاحظ ج ٢ ص ٥٩ .

وقالَ التَّميمي وهو الَّعِينُ الْمِنْقُرِيَّ :

لَعَمْرُ لَكَ مَا أَدرى وَإِن كُنتُ داريا شُعَيْثُ بن سهم أم شُعَيْثُ بن مِنقُرَ

لَعَمْرُكَ مَا أُدرى و إِن كَنتُ داريا بِسَبْع رَمَيْنَ الْجِمْرَ أَم بَمَان (١) وقال بعضهم:

فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولكن عظم الساق منك دقيق (وقال ذو الرّمة):

أرى فيك من خَرْقاء ياظبية اللوى مَشَابِهِ جُنَّبْتِ اعتلاقَ الحبائل فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولونك إلّا أنها غير عاطل انظر الكامل جزء ٢ صفحة ٩٠.

#### \* \* \*

#### من شواهد النحو

قال الهيئم: كان سُر اقة البارق من أظرف الناس ، وكان من أهل الكوفة ، فأسره رجل من أسحاب المختار الثقني الذي ادّعي النبوّة وأتى به إليه فقال : أأسرك هذا ؟ قال سراقة : قد كذب والله ما أسرني إلّا فارس عليه ثياب بيض فوق أبلق ، فقال لختار : إنّك عاينت الكلك وأطلقه ، فلما أفلت قال :

ألا أبلغ أبا اسحق أبى رأيت البُلْقَ دُهْمًا مُصْمِتاتِ (٢) أَرى عينيً ما لم تَرْأَياهُ كلانا عالم التُرَّهَاتِ اللهِ كَفَرْتُ بوشيكم وجعلتُ نذراً علىً قتال كم حتى الماتِ اللهِ.

 <sup>(</sup>۱) انظر شطرین جاءا فی شعر شاعرین فی س ۵۳ ج ۲ من شرح التبریزی علی الحاسة اه.
 (۲) انظر هذه الأبیات فی السكامل لاین الأثیر ج ٤ س ۱۰۰ .

( نادرة ) : ولما احْتَضِرَ محمد بن سليان بن على بن عبد الله بن العبّاس كَامِ اللهُ بن العبّاس

ألا ليت أمّى لم نلدنى ولم أكن شهدت حُسيناً يوم فخ ولا حَسَنُ وقال قبل قتلهما ومن معهما : هم والله أكرم خلق الله وأحق بما في أيدينا منا ، ولكن الملك عقيم ، ولو أنّ صاحب القبر — يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم انزعنا الملك ضربنا خيشومه بالسيف ، ثم سار إليهم وفعل ما فعل من قتلهم ، وقطع رؤوسهم . ا ه .

#### (لابي َحيَّة النميري):

أَبِا المُوتِ الذِي لَا بُدَّ أَنِّي مُلَانِ لَا أَبَاكِ تَنُحُو ِ فِينِي دَعِي اللهِ الل

( فأثدة لغوية ) : في مادة (صيف) من اللسان : أبو عبيد : استأجرته مُصاَيَقَةً ومُرَابَعَةً ومُشاَتَاةً ومُخارَفَةً من الصَّيْفِ والربيع والشتاء والخريف مثل المُشَاهَرَة والمياومة والمعاومة ا ه .

وفي مادة ( سنه ) منه أيضاً : استأجرته مُسَانبهَةً ومُسَاناَةً .

وفى التصريح للشيخ خالد جزء ٢ صحيفة ٥٥ : وشَذَّ باومه يو اماً حكاه بن سيده وحكى أيضاً : مياومة على القياس ا ه .

فى المزهر — ج ٢ ص ٣٩ : عاملته مساوعة من الساعة ، ومياومة من اليوم — ولا يستعمل منهما إلا هذا ١ ه .

(أُخرى): في لسان العرب بمادة (غمز): والغَمْزُ :العَصْرُ باليد، قال زِياد الأُعجم: وكُنْتُ إِذَا عَمَرْتُ كُمُوبَهَا أَو تَسْتَقِياً (١)

<sup>(</sup>١) انظر الأغانى ج ١١ ص ١٦٦.

قال ابن بَرِّى: هَكذا ذكر سيبويه هذا البيت بنصب تسنقيم بأو ، وجميع البصريين قال : وهو فى شعره تستقيمُ بالرفع ، والأبيات كلها ثلاثة لا غير وهى : اللَمْ تَرَ أَنَّنِى وَتَرْتُ قَوْسِى لِأَبْقَعَ من كِلاَب بنى تَميم عَوْنَ مَوْنَ مَرْدُدُ عَوَادِى الخيقِ اللَّيْمِ اللَّهِ عَرَى فَرَمَيْتُهُ سِهامِ مَوْنَ مَرُدُ عَوَادِى الخيقِ اللَّيْمِ وكنت إذا غمرت قناة قوم كسرت كعوبها أو تَسْتَقِيمُ (١) قال : والحجة لسيبويه في هذا أنه سمع من العرَب مَنْ ينشد هذا البيت بالنصب فكان إنشاده حجة كاعمل أيضاً في البيت النسوب لَمُقْبَةَالاً سَدى وهو :

مُعَاوِي إِنَّا بَشَرْ فأَسْجِعْ فَلَسْنَا بالْجِبَالِ ولا الحَدِيدَا هَكَذَا سُمَعُ مَن ينشده بالنصب ولم تحفظ الأبيات التي قبله والتي بعده . وهذه القصيدة من شعره مخفوضة الروى و بعده :

أَ كُلْتُمْ أَرضَنَا فَجَرَدُ ثَمُوهَا فَهَلْ مَنْ قَائِمِ أَو مِن حَصِيدِ وللعنى فى شعر زياد الأعجم أنه هجا قوماً زعم أنه أثارهم بالهجاء ، وأهلكهم إلا أن يتركوا سَبّهُ وهجاءه ، وكان يُهاجي المُغيرة بن حَنْباء التميميّ : ومعنى غَمَزَت : لَيَّنْتُ وهذا مَثَلٌ ، والمعنى إذا اشتد على جانب قوم رُنْتُ تَلْيينَهُ أو يستقيم اه . لأبى حَيَّان الأندلسي : ويقال أنه عرض فيها بابن مالك (٢) :

يَظُنُّ الغُمْرُ أَنَّ الكُتُبَ تَهُدِى أَخَافِهِم لإدراك العلوم وما يدرى الجهول بأن فيها غواهض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتَلْتَبِسُ الأمورُ عليك حتى تصيرَ أضل من توما الحكيم (٢)

<sup>(</sup>١) ( اقوآء ) .

 <sup>(</sup>۲) فى ذخائر القصر بتراجم نبلاء العصر لابن طولون ظهر ص ۱۲۱ أن قول أبى حيان هذا نظمه فى ابن الفخار وفى ابن العليب على الاقتراح آخر مر ۱۹۹ . وانظر كراس المكتب والعلوم ص ۳۹ . وانظر أيضاً بقيه العلماء والرواة فى القضاة السناوى س ٤٣٧ .
 (٣) انظر هذه الأبيات فى طبقات السبكي ج ٦ س ٣٥.

(لأبي الأسود الدؤلي)(١):

أعصيت أمر ذوى النَّهى وأطعت أمر ذوى الجهالة أخطأت حين حرمتنى والمرء يعجز لامحالة والعبد يقرع بالعصا والحرّ تكفيه المقالة يسد:

وَمَا للرء إلاَّ كالشهاب وضَوْءهُ يَحُورُ رَمَاداً بَعْدَ إِذْ هو سَاطِعُ (فَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

( وفى مادة خلق جزء ١١ صفحة ٣٧٦) وقد يقال: ثوب أخلاق ، يصفون به الواحد إذا كانت المُخلُوقة فيه كُلِّهِ كَا قالوا · بُرْ مَةَ أَعْشَارُ ، وثوب أَ كَيَاشُ ، وحبل أَرْمَام ، وأرض سَبَاسِب ، وهذا النحوكثير ، وكذلك مُلاءة أخلاق ، وبُرْ مَةُ أَخلاق عن اللحياني ، أى نواحيها أخلاق . قال : وهو من الواحد الذى فرق ثم جُمع . قال : وكذلك حبل أخلاق ، وقر بَة أخلاق عن ابن الأعرابي . التهذيب ثوب أخلاق يجْمَعُ بما حوله ، قال الراجز :

جاء الشِّتَاء وَ قَمِيصِي أَخْلَاقْ شَرَازِمْ بَضْحَكُ منهُ التَّوَّاقْ ويروى: بَعْجَب منه ، بدل بضحك .

والتَّوَّاق ابنه — وفي هذه المادة — ويقال جُبَّةٌ خَلَق بغير هاء وجَدِيد بغير هاء أيضا ، ولا مجوز جُبَّةٌ خَلَقة ولا جديدة (٢٠) .

 <sup>(</sup>۱) فى كتاب (ما يعول عليه فى المضاف والمضاف إليه)اله يجى: «حمار توما» هو طبيب يتمثل عماره في الجهل ، وقيل فيه : إليه بالجهل راح يوى مثل حمار الطبيب توما اه
 (۲) انظر التبريزى على الحماسة ج ٣ ص ١٣٠ .
 وا نظر ص ٥٦ ج ٧ من المزهر ففيه زيادة عما هنا رويت عن المعرى ٠

( فَأَنَّدَةَ لَغُويَةَ ) : التَّفَاطِيرُ والنَّفَاطِيرُ - يقال : للبَثرُ الذي يبدو بوجه الغلام بعد ما يحتلم ، وأنشد :

نَّفَاطِيرُ الْجُنُونِ بِوَجْهِ سَلْمَى قَدِيماً لا نفاطيرُ الشباب<sup>(١)</sup> ولا وَاحِدَ للنفاطير ، وكذلك التفاطير فيمن رواها بالتاء ، لا واحد لها ولا نظير لها إلا ثلاثة أحرف في عدم الواحد بما جاء على بنائها :

تَعَاشِيبُ الأرض ، وتَعَاجِيبُ الدَّهْرِ ، وتباشير الصَّبَاح . اه ملخصا من الحصص جزء \_ ١ صفحة ٣٥ .

( فَأَنَّدَةَ ) : حروف الصفير والقلقلة واللين يجمعها قول ابن الجزرى في مقدمته في التجويد :

صفيرها صاد وزاى وسين قلقلة قطب جد واللين الواو واليا سكنا وانفتحا قبلهما (والأنحراف صححا)

وحروف ضوى مشفر (بالضاد والشين المعجمتين والراء المهملة) لاتدغم فيا يقاربها ، في اللام والراء ، وقليلا ما جاء أصلح وأضرب بقلب الثانى لا الأول ، ثم الإدغام ، وهذا عكس قياس الإدغام، فعلوه رعاية لصفير الصاد ، واستطالة الضاد وضعف اضجع في اضطجع ، أي نام على الجنب، وقرئ لبعض شأنهم ،ونخسف بهم و يغفر لكم، وذي العرش سبيلا .بالإدغام اه .

( فَائَلَـة ) : بيَّن السالم والمثال ، والناقص والأجوف من الأفعال بالمثال من قال : نصرنا سالم وعَدُوا مثال وأجوف قال منقوص عفاك اه \* \* \* ( فَائِلَـة ) :

وعوض العرب ها وسينا من صحة العين من اسطاع ومن إهراق وهو ماله شبه يعن

<sup>(</sup>١) انظر هذا البيت في التصحيف والتحريف المسكريس ١٤

(أخرى) :

وأول فى الغالب سيا ولا وجُرَّ وارفعن ما بعد انجلى وانصب منكراً جوازا ووصل بالظرف والفعل وربما جعل مخففا وقد يقال لا مسوى ماكذا لا مثلما بعض روى

\* \* \*

( فائدة جليلة ): ماجاء على (فَعْلُولَة) وليس يائيًّا هو: كينونة ، وهيعوعة وديمومة ، وسيدودة ، أفادنيها شيخنا إمام اللغويين محمد محمود الشنقيطي ، رحمه الله رحمة واسعة ، وكان ينكر (أيْلُولة) وقوله الصواب .

قال فى اللسان فى مادة (كون): قال الفراء: العرب تقول فى ذوات الياء مما يشبه زِغْتُ وسِرْتُ طِرْت طَيْرُورَةً وحِدْتُ حيدودة فيها لا يحصى من هذا الضرب، فأما ذوات الواو مثل قُلْتُ ورُضْتُ ، فإنهم لايقولون ذلك ، وقد أتى منهم فى أربعة أحرف منها: الكَيْنُونَة من كنت ، والديمومة من دُمْتُ ، والهيموعة من الهُوَاع ، والسيدودة من سُدْتُ ، وكان ينبغى أن يكون كونونة ، ولكنها لما قَلَّت فى مصادر الواو وكثرت فى مصادر الياء ألحقوها بالذى هو أكثر ميناً منها إذ كانت الواو والياء متقار بى الخرج .

وكان الخليل يقول: كينونة فَيْعُولة هي في الأصل كَيْوَنُونَة التقت منها ياء وواو والأولى منهما ساكنة فصيرتا ياء مشددة مثل ماقالوا: الهَيّنُ من هَنَت ثم خففوها فقالوا كينونة كما قالوا: هَيْنٌ لَيْنٌ، قال الفراء: وقد ذهبت مذهبا مَذْهَباً إلا أن القول عندي هو الأوّل.

زاد (۱) اللسان في مادة (ص وغ) صَيْنُوغَة قال ومثله كان كينونة ، ودام ديمومة ، وساد سيدودة . ثم قال : قال الكسائي كانأصله كونونة وسودودة ودومومة

<sup>(</sup>١) انظر أيضاً شرح التبريزي على الحماسة ج ٤ ص ١٥٥ – ١٠٦.

فقلبت الواو ياء طلباً للخفة ، وكل ذلك عند سيبو يه فعلولة كانت من ذوات الياء ، أومن ذوات الواو اه .

\* \* \*

(فَاتَلَـةُ ) : قال في القاموس : وسِتِّي المرأة ، أي ياسِتَ جهاتي أو لحن ، والصواب : سيَّدتي اه .

و إلى الأول ينظر قول البهاء زهير :

بنفسى من أسميها بستِّى فتنظر لى النحاة بمين مقت وتزعم أننى قد قلت لحناً وكيف وإننى لزهير وقتى ولكن غادة ملكت جمانى فلست بلاحن إن قلت ستِّى

يلمح بقوله : و إننى لزهير وقتى ، إلى زهير بن أبى سُلْمَى صاحب المعلّقة المشهورة وهو أبو كعب بن زهير صاحب بانت سعاد ، وقد لمح إليه أيضا في قوله :

هذا زُهَيرك لازهير مُزَيْنَهِ وافاك لاهَرِمًا على عِلاَته ِ دَعْهُ وحَوْليّاته ثم استمع لزهير وقتك حسنَ لَيْليّاتِهِ يشير إلى قول زهير في هَرم :

إنَّ البخيلَ مَلُومٌ حيث كان وله كَمِنَّ الجوادَ على عِلاَّتِهِ هَرِمَ وَقَالَ زَهِيرُ أَيضًا :

إن تلق يوما على علاته هرما تَلْقَ الساحة منه والندى خلقا ولشهاب الدين أحمد بن أبي جلنات مضمّناً:

تعيب تحتى جوادا لاحراك به يكاد من همزة بالركض ينخرم فلا يغرنك منه سنَّه غلطًا إنَّ الجواد على علاته هَرِمُ

(فَأَئِدَةً) فِي القاموس: وبيضة العُفْر (بالضم) التي تمتحن بها المرأة عنـــا. الافتضاض، أو أوّل بيضة للدجاج، أوآخرها، أو بيضة الديك يبيضها في السنة مرّة اه.

(لطيفة):

فى القاموس: والعصا: فرس لَجِذِيمَة ، والعُصَيَّة (كَسُمَيَّة): أُمُّها ، ومنه المثل ، أى بعض الأمر عن بعض اله . قوله: ومنه المثل ، هو . « إن العَصَا من العُصَيَّة » اله .

\* \* \*

( لبعضهم ) :

إذا أعطشتك أكف اللئام كفتك القناعة شبماً وريّا فكن رجلا رجله فى الثرى وهامة همت، فى الديّا هذا الشعر من المتقارب، وأجزاؤه: فعول ثمانى مرّات، ولا يخنى عليك مافيه من رحاف وعلّة اه.

\* \* \*

( فائلة ) :

إذا كتبت بأى فعلا تفسّره فضمك التاء فيه ضمّ معترف و إن تكن باذا يوماً تفسره ففتحك التاء أمر فيه غير مختلف اه

\* \* \*

( فَأَنَّدَة ): بَانَ وأَبَانَ واسْتَبَانَ و بَيْنَ وتَبَيَّنَ ، هذه الأفعال الخمسة كلها من مادة واحدة مجردها ومزيدها متعديات لازمات بمعنى واحد ، وقد نظمها بعض علماء شنقيط فى قوله :

وعدِّينَ وأَلْزِمَن تَبَيَّنَا أَبَان بَانَ واسْتَبَانَ يَيَّنَا

(أخرى):

إِن جُزِمَ الفعلُ الذي قد شُدَّدا آخِرُهُ كلا تَضُرَّ أحداً فَاكْسِرْهُ مطلقاً لقوم وافتحاً لآخرين ثم إِنَّ الفُصَحا من هؤلا، حيث يلقي ساكنا يأْنُون بالكسر كَسُرِّ الحَزِنَا قال مروان بن الحكم يخاطب الفرزدق(١):

قل للفرزدق والسَّفَاهة كاشمها إن كنت تارك ما أمرتك فَاجْلِسِ ودع المدينة إنَّها محفوظة واعْدِدُ لمسكة أو لبيت المقدِس قوله: واجلس ، أى انزل الجَلْسَ ، وهو نَجْدُ ، ويقال فَعَل فى الجلس ، وافتعل وانفعل فى الحجاز وفاعل فقط فى العالية اه.

(فَائَدَة) : كُل مصدر على تَفْعَال يَكُونَ مَفْتُوحِ الأُول ، وشَذَّ تِبْكَاء وَتِلْقَاء وَتِبْيَان وَتِلْفَان ، هذا ما أفادنيه شيخنا حجة اللغويين ، الشنقيطي ، وزاد في اللسان يَمْشَاء من مشى فقال في مادة بكي : والتِّبكاء البكاء ، عن اللحياني ، وقال اللحياني : قال بعض نساء الأعراب في تأخيذ الرجال :

أَخَذْتُهُ فَى دُبَّاء ، مُمَلَّ مِن الماء ، مُمَلَّق بِتَرْشاء ، فلا يزال (٢٠ في تَمْشاء ، وعينه في تبِنْكاء : المشي ، والتبكاء : الحبل ، والتمشاء : المشي ، والتبكاء : البكاء ، وكان حكم هذا أن يقول : تَمشاء وتَبكاء لأنهما من المصادر المبنية للتكثير كالتَهذار في المَذْر والتَّلْعاب في اللَّيب، وغير ذلك من المصادر التي حكاها سيبويه ، وهذه الأُخْذَة قد يجوز أن تكون شعراً ، فإذا كان كذلك فهو من منهوك المنسرح وبيته (صَبْراً بني عَبْد الدَّار ) انتهى كلام اللسان .

( وفي مادة مشي) أن التُّمشاء بالكسر لا يستعمل إلَّا في الأُخْذَة عند ابن سيده ا حم

( لإبراهيم بن هَرْمَة ) يرثى ابنه :

فأنت من النوائل حين تُرْمى ومن ذَمَّ الرجال بُمْنَّمَزَ اح أراد بُمْنَّمَزَاح، أى ببعيد، إلّا أنه أشبع فتحة الزاى فتولدت الألف اه. (فائدة) مِخْذَم والرَّسوب: سيفان لرسول الله صلى الله عليه وسلم (لبعضهم) أقول له زيدًا فيسمع خالدا ويكتبه عَمْرًا ويقرؤه بكرا

<sup>(</sup>١) افتار قصة ذك في ج ٤ ص ٦١ -- ٦٢ من شرح التبريزي على الخاسة .

<sup>(</sup>۲) ااصوات: فلا يزل .

فى مادة ( جور ) من القاموس ذكرت فيروزاباذ بالذال المعجمة .

( لبعضهم ) :

ومَّانَحَنِي كَيْنَاحِ العَلُوقِ مَا تُرَبِي غِرَّةً تَضْرِبِ (ولآخر):

أجاد طويس والسريجيّ بعده وماقصبات السبق إلّا لمعبد (لآخر):

أَلِفَ الصُّفُونِ فَمَا يِزَالِ كَأَنَّةَ مِمَّا يَقُومُ عَلَى النَّلَاثِ كَسِيرَا (فَائِدَة): معاوية بن حُدَيْجِ(بالحاء المهملة لا بالخاء المعجمة)كما ورد محرّفاً في

بعض التوار يخ .

\* \* \*

( مما تنسبه العرب )

للعجاوات ما قيل على لسان الضَّبِّ (١):

أَصْبَحَ قَلْبِي صَرِدا لا يَشْتَهِي أَن يَرِدَا إِلَّا عَرَادًا عَرِدا وَصِلِّيَانًا بَرِدًا (٢) وَاللَّهُ عَرَادًا وَعَنْكُنَّا مُلْتَبَدًا .اه

( لبعضهم ) :

ما أ كثر الناس بل ما أقلهمُ الله يعلم أنَّى لم أقل فندا

(١) وفي المسان تقول العرب قيل الضب : ورداً ورداً فقال : ثم ذكر الأبيات اه وشرح شواهد السكشاف ص ٩٣ -

وانظر أيضاً الخصائس ج ٢ س ١٧٢ . وانظر مادة بيت ص ٣١٨ من السان - فقيها بيت على لسان الضب . وانظر الحيوان المجاحظ ج ٦ س ٣٨ . وانظر في س ٣٥ - ٣١ . أو عمر نوح زمن الفطحل . وانظر قول المتنبي : \*وزودني في السير ما زود الضبا \* وكلام ابن الأثير في الاستدراك على المآخذ المكندية ص ٢٢ · الإسعاف شرح شواهد المكتناف س٣٤٣ وانظر ما وضم على لسان الحيوان من الأشعار ، ومذهب المرب (في ذلك في المضاف والمنسوب ) المعالي من ١٥ و زمن الفطحل . وانظر في البغدادي على شرح بانت سعادج ٢ ص ١٨٥ : \* وأنا أمشى الدألي حوالمكا \* من قول الصب العسل وهو من أكاذيب المرب . شي مما وضعته المرب على ألمنة الحيوان ح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة ج ٢ بعد وسط ص ٣٤٦ .

(٢) أراد بارداً وعارداً وإنما حذف الضرورة

إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا (أخبر في ) الأمير الجليل سيد شعراء عصره (محمود سامى باشا البارودى) أنّه وقف على نسخة من ديوان (أبي تمام) بالقسطنطينية تريد على ما هو بأيدينا من شعره ، قال : ومنها قصيدة مطلعها .

ردّت عليك الجاهلية مهدد والجاهلية جمرة لا تبرد . اه

(فَأَثَدَة) : يَقَالَ حَكُمُ الرجلُ يَحْكُمُ \_ أَى صَارَ حَكَياً ، ومنه قول النَّمر بن تولب:

فَأَخْبِبْ حبيبك حبًّا رُوَيْدًا فليس يَعولكَ أَنْ تَصْرِمَا وأَبْغِضْ بَغِيضَك بُنْضًا رُوَيْدًا إذا أنت حاولت أن تَحْكُمَا اه

(فائدة نحوية): (لم ) جاءت فى الضرورة غير جازمة كا فى قوله: (١)
لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار
كذا قال السعد وغيره، ولكن ظاهر كلام ابن مالك أنه لغة، وجاءت أيضاً
مفصولة عن الجزوم كا فى قول ذى الرمة:

فأنحت معانيها قفاراً رسومها كأن لم سِوَى أهل من الوحش تؤهل يريد كأن لم تؤهل سوى أهل من الوحش ـ قال ابن عصفور: وهو من قبيح الضرورات، فلا يقاس عليه في شعر ولا في غيره.

وجاء حذف المجزوم بها كما فى قوله :

احفظ وديمنك التي استودعتها يوم الأعازب إن وصلت و إن أب أى : و إن لم تصل . ا ه

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر شواهد التوضيح لاين مالك في مشكلات البخاري ص ٣٣ .

(فائدة): فال بعض النحويين: لم يجى فاعل مجموعا على فو اعل إلا في قولم: إنه لخالف من الخوالف، وهالك من الهوالك، وفارس من الفوارس اهمن اللسان. (وقال في مادة ف رس) (١٠): والفارس صاحب الفرس على إرادة النسب، والجمع فرسان وفوارس وهو أحد ما شذا من هذا النوع، فجاء في المذكر على فواعل قال الجوهري في جمعه على فوارس: هو شاذ لا يقاس عليه لأن فواعل إنما هو جمع فاعلة مثل ضاربة وضوارب، وجمع فاعل إذا كان صفة للمؤنث مثل حائض وحوائض، أو ما كان لغير الآدميين مثل جَمَل بازل وجمال بوازل، وجمل عاضه وجمال عواضه، وحائط وحوائط، فأمّامذكر ما يعقل فلم يجمع عليه إلا فوارس وهوالك ونواكس، فأمّا فوارس فلأنة شيء لا يكون في المؤنث فلم يُخَفّ فيه اللّبس، وأما هوالك فإنما جاء في المثل (هالك في الموالك) فجرى على الأصل، لأنه قد بجيء في الأمثال هوالك غيرها، وأما نواكس (٢) فقد جاء في ضرورة الشعر،

والفُرُسان الفوارس ، قال ابن سيده : ولم نسمع امرأة فارسة . ا هراً

(فَائِلَةَ أَخْرَى) : وقال أَحْدَ بن يحيى : لم نسم من العرب فَعَلَ يَفَعْلَ مَا ليس عينه ولامه من حروف الحلق إلآأنِي يَأْنِي، وَقَلَاهُ يَقْلاَهُ وغَشَى يَنْشَى ، وشَجَا يَشْجَى.

وزاد المبرّد : جَبَى يَجُبَى ، قال أبو منصور : وهذه الأحرف أكثر الغرب فيها إذا تَنَغّم على قلا بَقْلِي ، وغَشِيَ يَنْشَى، وشجاه يَشْجُوه ، وشَجِيَ يَشْجَى وجَبَا يَجْبِى . اه من اللسان .

وفى ج ٢ ص ٤٩ من المزهر (قال ابن خالويه) فى شرح المقصورة «أى مقصورة ابن دريد»: ليس فى كلام العرب فعَل يَفْعَل بفتح الماضى والمستقبل إلا إذا كان فيه أحد حروف الحلق عينًا أو لامًا نحو: سَحَر يَسْحَر إلاّ أَبَى يأْبَى،

<sup>(</sup>١) انظر أيضاً الـكامل للمبرد جزء ٢ صفحة ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) قواري ثما جاء أيضا بجوعا على فواعل الظر مادة ( قرى ) من الدان .

<sup>(</sup>٣) راجع من ٩٩ من خزانة الأدب البندادي فقد أوسلها فيها إلى إحدى عصرة لفظة .

فإن قيل: أليس قد رو بت لنا أنه جاء فتل يفعَل بالفتح في خمسة أحرف: عشَى (١) يعشَى وقلَى يقلَى وحياً يحيى وركن يركن، فقُلْ في ذلك خلاف ، وأبَى يأبَى لا خلاف بين النحويين فيه ، فاذلك خص بالذكر انتهى .

#### خسرو باشا ونحوه – وإعرابه

فى كتاب المعرّب والدخيل للشيخ مصطفى المدنى ما نصّه - والكتاب فى دار الكتب المصرية بالقاهرة:

«خسرو»: لفظ أعجى ت وال شيخ شيوخنا العلامة عبد الله الدنوشرى : وقع السؤال عن خسرو علماً على شخص ، هل هو معرب منصرف ، أو غير منصرف ، أو هو مبنى ، وهل هو ( بضم الراء أو بفتحها ؟) فأجاب عن ذلك بعص الحققين من علماء العصر: إنه مقتطع من خسرو شاه ، وخسرو شاه من المركب المزتى نحو : أحمد شاه ومحمد شاه ، ومظفر شاه ، ومعديكرب . وذكر أن خسرو شاه غير منصرف ، و إعرابه على الجزء الأخير ، والجزء الأول منه مبنى على السكون في آخره ، وهو الواو ، لكونه معتلاً كمديكرب ، وأنه يجوز إعرابه إعراب للتضايفين . ثم قال بعد كلام طويل : وقد يقال : يؤخذ من ذلك أن نحو معدى وخسر و إذا أفرد يلزم سكون آخره ، كا صرح به التعليل المذكور ، ثم يحتمل أن يكون ممنوعاً من الصرف فتقدّر فيه الضمة والفتحة على الواو ، وأن يكون مصروفاً فتقدّر فيه الضمة أو الكسرة ، ويؤيد لزوم سكون الواو وحالة الإفراد عدم قلبها ألفاً ، مع أن ما قبلها مفتوح انتهى . وهو صريح في أنه مقتطع من خسرو شاه ، وفي أن راءه مفتوحة ، ولا نسلم واحداً منهما ، أما الأول : فلأنه من خسرو شاه ، وفي أن راءه مفتوحة ، ولا نسلم واحداً منهما ، أما الأول : فلأنه لم يقم الدليل على الاقتطاع المذكور . وأما الثاني : فقد قال الإمام ابن درستويه في شرح فصيح ثملب : وأما قوله كسرى ، فيجوز فيه الفتح والكسر ، وهو

١١) هكدا وحقق هل هو بالمهملة أو بالمجمة .

اسم أعجمى أصله خسرو بالخاء والضم انتهى . وظاهر قوله (بالضم) أنَّه بضم الخاء والراء ، وليس صريحًا فى ذلك لجواز أن يكون مراده بالضم ضم الخاء لا الراء فيكون موافقًا لقول الجيب المارّ .

و يؤخذ من كلام ابن درستويه : أن خسرو ليس مقتطعاً من خسرو شاه كما قال الجيب ، فإن قلت : ما كيفية إعرابه على تقدير عدم اقتطاعه مما ذكر . قلت نقد يقال على تقدير صحة ضم رائه أنه يكون كيدعو مسمى به ، وقد صرح الرضى فى شرح المقدمة الحاجبية بأنه يكون غير منصرف ، وأنه ينون تنوين المعوض العوض فى حالتى الرفع والجر ، فيقال: جاء يدع ، ومررت بيدع بالتنوين المعوض عن اللام التى هى الواو ، وتظهر الفتحة فى حالة النصب نحو رأيت يدعو على ما هو مقرار فى جوار وغواش فيقال : جاء خسر ومررت بخسر ، ورأيت خسرو بالواو مقرر فى جوار وغواش فيقال : جاء خسر ومردت بخسر ، ورأيت خسرو بالواو فى حالة الرفع والجر ، وتقلب الواو ألقاً فى حالة النصب ، فيقال : جاء خسرو ، ومردت بخسر ومردت بخسر ، فيقال : جاء خسرو ،

فإن قلت: كيف جوزت أن يكون خسرو مضموم الراء وليس فى العربية اسم معرب آخره واو قبلها ضمة ؟ قلت : هذا اسم أعجمى والكلام فى الأسماء العربية التي لم تنقل عن فعل كما مرَّت الإشارة إليه . هذا ما ظهر فى هذا المقام بعون الملك العلام ، والحمد لله تعالى على الدوام » . انتهى .

#### إبدال الصاد من السين

إذا كان بعد السين قاف أو طاء مهملة أو خاء أو غين معجمتان جاز إبدالهما بصاد فتقول: في السراط: الصراط، وفي سخر لكم: صخّر، وفي مسغبة : مصغبة الح، وتقلب السين صاداً سواء وليتها هذه الأحرف مباشرة، أوكانت بعد فصل بأن تكون ثالثة أو رابعة. وذكر محمد بن المستنير أنّ هذه لغة قوم من بني تميم يقال لهم:

بلعنبر. وقال العلامة ابن خلّـكان: ولم أر في كتب اللغة من ذكر هذا ، وحكى فيه خلافًا سوى الجوهرى في كتاب (الصحاح) في لفظة (صدغ) فإنه قال: وربما قالوا السدغ بالسين (۱) انتهى .

#### في بتيمة الدهر للثمالي

من غريب ما يحكى عن أبى الطيب الطاهرى أنه كتب إلى أخيه أبى طاهر بكرَةً يوم رام بهذين البيتين :

و إنّى والمؤذنَ يوم رام (۲) لمختلفان في هذى الغداة أنادى بالصبوح (۲) له كِيادًا إذا نادى بحيّ على الصلاة و إذا برسول أبي طاهر جاءه قبل وصول رقعته برقعة فيها:

و إنى والمؤذن يوم رام لختلفان في هذا الصباح أنادى بالصبوح له كيادا إذا نادى مجى على الفلاح وكان التقاء رسوليهما برقعتيهما في منتصف الطريق ا ه .

(فأَنَّلَة): في لسان العرب (جزء ٢٠ صفحة ٣١٣): ومنها ألفات المَدَّات كقول العرب للكَلْكال، ويقولون للخاتم: خاتام، وللدانق: دَانَاق.

قال أبو بكر: العرب تصل الفتحة بالألف، والضمَّة بالواو، والكسرة بالياء فن وصلهم الفتحة بالألف قول الراجز:

<sup>(</sup>۱) انظر أيضًا ج ۱ س ۲۲۲ من المزهر السيوطي . والظر ص ۱۲٦ من الكناش رقم ٣١٤ . أدب الحاشية والأصل وانظر شرح الدرة الخفاجي ص ٤٣ .

وانظر في المرج النضر والأرج البطر ص ٣٥٣ : فادرةً في إبدال الصاد سينا اه .

<sup>(</sup>۲) الخطر تفسير يوم رام فى( ما يعول عليه ) ج ٣ س ٦٥١ وبيتين لأبى نواس فيه . وراجع شفاء الغليل آخر س ١٠٨ · وفصول التماثيل لابن العنز س ١٤ . وأبيات لأبى نواس فيها يوم رام ، وانظر أبياتاً فيها ذلك في س ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) في الأسل: كه كياداً في الموضين والصواب: أنادى بالصبوح له كيادا ٠٠٠ كما رواه في عيون التواريخ لابن شاكر ج ١٢ س ٢٤٩ ) .

قلت وقد خرَّت على الكَلْكَال يا نا قين ما جلت عن عَجَالِي أراد على الكَلْكَلُ فوصل فتحة الكاف بالألف ، وقال آخر:

الما مَتْنْتَانِ خَطَاتَا كا(١)

أراد خَظَتاً ، ومن وصلهم الضمة بالواو ما أنشده الفراء :

لو أَنَّ عَمْراً هَمَّ أَنْ يَرْ قُودَا فَأَنْهَضْ فَشُدَّ الْمِثْزَرَ المَعْتُودَا أَراد أَن يَرْ قُد فوصل ضمة القاف بالواو ، وأنشد أيضا :

الله علم أنا في تَلَفَّتِناً يَوْمَ الْفِرَاقِ إِلَى إِخْوَانِناً (٢٠ صُورُ وَاللهُ عَيْمُ الْفِرَاقِ إِلَى إِخْوَانِناً (٢٠ صُورُ وَأَنْفُورُ وَأَنْفُورُ الْمَدِى مِن حَيْمُ سَلَكُوا أَدْنُو فَأَنْفُورُ وَأَنْفُورُ الْمَدِينِ وَصَلِ الكَسرة بالياء :

لاَ عَهْدَ لى بِنِيضَالِ أَصْبَحْتُ كَالشَّنِّ البالِي أَراد بِنضال وقال:

على عَجَل مِنِّى أُطَأْطِي، شِمَالِي فُوصِل الكسرة باليَّاء ، وقال عنترة :

يَنْبَاعُ من ذِفْرَى غَضُوبٍ جَسْرَةٍ

أراد يَنْبُعُ قال : وهذا قول أكثر أهل اللغة .

وقال بعضهم : يَنْبَاع ينفسل من باع يبوع ، والأول يَفْعَل من نبَعَ يَنْبَعُ اه كلام اللسان .

> قلت: ومن إشباع الفتحة قول إبراهيم بن هَرْمَةَ : فأنت من الغوائل حين تُرْمَى ومن ذمّ الرجال بِمُنْتَزَاح

<sup>(</sup>١) وبعده : أكب على ساهديه النمر. وهو لامهى القيس، وخظا لحمه يخظو خظوا وخظى خظاً ، اكتنز: الحاظي ، السكثير الاحيم ا ه .

<sup>(</sup>٢) رواء في مادة ( صيور ) إلى أحبابنا ا ه ٠

قال فى اللسان : أراد بِمُنْ مَزَح ، أى ببعيد - إلاّ أنّه أشبع الزاى فتولدت الألف اه باختصار .

( فَأَنَّدَةَ ) : قَيْدُ الأَوَابِد : لقب يُطلق على الأعور الشَّنِّيّ من بني عبد القَيْس من ربيعة الفَرَس ، وهو القائل :

إِن تَنْظُرُوا شَزْرًا إِلَى فإننى أَنَا الأَعورِ الشَّنِّيُّ قَيْدُ الأَوَالِدِ بقوله لبنى عصر . وفي اللسان : وشَنُّ : حيّ من عبد القيس ، ومنهم الأعورُ الشَّنِّيِّ .

وفى شرح القاموس: ومنهم الأعور الشِّنَّى الشاعر، وهو أبو منقذ بشر بن منقذ كان مع على رضى الله عنه يوم الجَمَل. اه

\* \* \*

## أيام العجوز(١)

فى القاموس: وأيام العجوز: صِنْ ، وصِنَّبْرْ ، وَوْ بَرْ ، والآمِرُ ، وَ الْمُوْ يَمِرُ ، وَ الْمُوْ يَمِرُ ، و والْمُعَلِّلُ ، ومُطْفِى ۚ الجُنْسِ ، أو مُكَنْفِى الظَّنْنِ اه

قلت : وقد أنشدوا فيها :

ذَهَبَ الشَّتَاءِ بِسَبْعَةٍ غُبْرٍ بالصَّنِّ والصَّنَّبْرِ والْوَبْرِ وبَامْرٍ وأُخيه مُو تَمْرٍ ومُعَلِّلٍ وبمُطْفِى الجُمْرِ قال فى اللسان – مادة (علل) صفحة ٤٩٩ : ومُعَلِّل : يوم من أيام العجوز السبعة ، التى تكون فى آخر الشتاء لأنه يعلِّل الناس بشى، من تخفيف البرد وهى صِنَّ وصِتَّبْرٌ ومُعَلِّلٌ ومُطْفِئُ الجَمْرِ وآمِرٌ وَمُو تَمْرٌ ؛ وقيل : هو مَحُلِّل ، وقد قال فيه بعض الشعراء ، فقد م وأخر ، لإقامة وزن الشعر :

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٥٠ — ٢٥٧ من ( تُمار القلوب في المضاف والمنسوب ) للثمالي .

كُسِعَ الشَّتَاء بَسْبَعَة غُبْرِ أَيَّامٍ شَهْلَتِناً مِن الشَهْرِ فَإِذَا مَضَتْ أَيَّامُ شَهْلَتِناً صِنَّ وَصِنَّبْرُ مَعَ الوَبْرِ و بَآمِرٍ وأُخيه . مُوْ يَمِرٍ ومُعَلِّلٍ و بُمُطْفِيء الجُسْرِ ذَهَبَ الشَّتَاء مُولِيًّا هَرَبًا وأتَتْكَ وَافِدَةٌ مِن النَّجْرِ و يروى نُحَلِّل مكان (مُعَلِّل) والنَّجْرُ: ( الحَرَّ ) ا ه بحروفه .

# أسماء الأيام

الأسماء القديمة للأيّام في الجاهلية هي (كا في مادة «جبر» من اللسان).

أرَجِّي أن أعيشَ و إِنّ يَوْمِي بَاوَّلَ أو بَاهْوَنَ أو جُبَارِ (١)
أو التَّالِي دُبَارَ فإن يَفُتْنِي فُمُوْنِسَ أو عَرُوبةَ أو شِيَارِ
فالأول الأحد الح . وقد ترك صرف مؤنس ودبار إما ضرورة على مذهب
من لا يجيز ذلك وهم البصريُّون، أو إجراء على مذهب الكوفيِّين، وهم يجيزون
منع المصروف من الشعر.

( فَأَنَّدَةَ ) : المُسَيَّب بن عَلَسَ ، وعَلَسَ أَثُهُ — لا أَبُوه – كَا تَوَهَمه بعضهم ، ولهذا منع من الصرف للعلمية والتأنيث اه أفادنيه شيخنا الشنقيطي تغمده الله برحمته .

( فَائِدَةً فِى لَعَلَّ ) : فِى القاموس : لَمَلَّ وَلَمَلْ كَلَةً طَمِعُ وَ إِشْفَاقَ كَمَلَّ وَعَنَّ وَغَنَّ وَأَنَّ وَلَأَنَّ وَلَوَنَّ وَرَعَلَّ وَلَمَنَّ وَلَغَنَّ وَرَغَنَّ اهِ هــذا ما ذكره فى ( لَعَ لَ وَلَوَنَّ وَلَعَنَّ وَلَعَنَّ وَلَعَنَّ اهِ هــذا ما ذكره فى ( لَع لَ ) وَرَعَنَّكَ لَغَةً فِى لَمَلَّكَ اهِ

( انظر اللسان في مادة « علل » ففيه فوائد فيها ) اه .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) نسب باقوت في ( إرشاد الأريب ) رقم ١٠٨ تاريخ ج ٤ ص ١٧٥ - هذه الأبيات لحرقة بن نباتة .

( فَأَنَّدَةَ ): البَجْدَةُ : الأصل، والصَّحْراء، ودخْلَةُ الأمر، و باطنه، و بضمة و بضمتين، وهو ابن بَجْدَ بَهَا للعالم بالشيء وللدليل الهَادى، ولمن لا يبرح عن قوله وعنده بَجْدَةَ ذلك، أي علمه. انتهى من القاموس.

ثَم قال : وَبِجِّدٌ كَجِلِّق وَ جِمِّسٍ وَحِلَّز ( مُوضَع ) وما لهن خامس اه . قال شارحه : قال شيخنا : وسيأتي له الزاي خامس .

وفى اللسان مادة « ح م ص » قال أبوحنيفة : الِحُمَّصُ عربيّ ، وما أُقَلَّ مانى السان مادة « ح م ص » قال أبوحنيفة : الِحَمَّصُ على بنائه من الأسماء .

الفرَّاء: لم يأت على فيَّل ( بفتح الدين وكسر الفاء ) إلاَّ قِنَّفٌ وقِلَّفْ ، وهو الطين المتشقق إذا نَضَبُ عنه الماء ، وحِمَّص وقِنَّب ، ورَجُل خِنَّبُ وخَنَّاب : طويل .

قال المبرَّد : جاء على فِمِّل: جِلِّقُ وحِمِّسُ وحِلْزُ ، وهو القصير . قال : وأهل البصرة اختاروا حِمِّصاً — وأهل الكوفة اختاروا حِمِّصاً . وقال الجوهرى : الاختيار فتح الميم اه .

(فَاتَدَةً): الطُّورَى: الجوع، وفعله كُفَر حَ ، فإن تَعَمَّدَ الجوعَ فالفعل كَرَكَى اه.

#### \* \* \*

#### من شواهد المقابلة

يفر جبان القوم من ابن أمه و يحمى شجاع القوم من لا يناسبه و يُحرَّمُ معروفَ البخيسل أقار به ويُحرَّمُ معروفَ البخيسل أقار به قوله: و يرزق مبنى المجهول ونائب الفاعل عدوَّه، ومعروفَ مفعوله الثانى ، وكذا قوله: و يحرم الح (تنبيه) المقابلة بأى تفسير فسّرت أَخَصُّ من الطباق فهو يغنى عنها اه.

(فائدة ) : أصماه : قتله مكانه ، وكذلك رماه فأثبته وأقصعه وأقصده ، كل ذلك إذا قتله مكانه .

ورماه فأنماه : إذا أصابه فتحمّل الصيد بالسهم فيجا.ه بعد ما غاب عنه مَيتًا : ورماه فأشواه : إذا أخطأ مقتله فأصاب شواه ، وهي الأطراف .

والشُّواة أيضاً جلدة الرأس، والجمع شُوَّى اه.

ونما يستحسن ذكره ما رواه الراغب في محاضراته قال أهدى رجل إلى آخر قلنسوة ونعلاً وخاتماً فقال: لقد أشوا بى فلان بكسونه أى أصاب شوى اه.

\* \* \*

لم يأت على فُعلَىَ إِلا أَرَبَى ، أى الداهية ، وأَرَبَى : حبُّ بقل يجبن اللبن و يشخنه . وأَرَبَى ، وحُبُقَى وشُعَبَى: مواضع .

والجُعَبَىَ : اسم لعظام النمل اللائن يعضضن ولهن أفواه واسعة . قال أبو على :

ولا نعلم أتى من هذا الباب غير هذه الأحرف الستة اه.

\* \* \*

السِّمْعُ ، سَبُعُ مركب ، وهو ولد الذئب من الضبع ، والعِسْبَارَةُ : ولد الضبع من الشَّمع ، الدُّئب ، وهم يضر بون المثل بالسِّمع في حدة السَّمع فيقولون : أَشَمَع من الله عنه عنه قال شاعرهم :

نراه حديد الطرف أبْنَجَ واضحاً أغَرَ ً طويلَ الباع أَسْمَعَ من سِمْع

(قال فى المواهب الفتحية للأستاذ الشيخ حمزة فتح الله): قال أبو على : اعلم أنه إذا كان ثالث الاسم حرف لين فحقه التثقيل فى نحو: رفيف ورغُف وقضيب وقُضُب، و يجوز التخفيف لأنهم أرادوا أن يأتوا فى الجمع بما كان فى الواحد (٤)

فلم يمكنهم فأتوا بما هو منه أعنى الحركة ، وإذا كانت الزيادة فى أوّل الاسم كان الجمع مُسَكَنّاً ، ويجوز التثقيل فى الضرورة ، وذلك نمو : أحْمر وحْمر وما أشبه ذلك ، وإنما التثقيل فى رُنحُف وقضُب لأن ضمة العين عوض عن حرف لأن الحركة بعضه ولم يجب أن يعوّض فى أحمر لأنّ الزائد فيه هرزة الألف وايست الهمزة عن اللين فى شىء ، وتثقيله على الشبه بباب قضُب ورْغَف اه .

\* \* \*

(فی اللسان ) دُفْتُ الدواء وغیره ، أی بلانه بماء أو بغیره فهو مذوفُ وَمَدُّورُونُ ، وكذلك مِسْكُ مَدُّوفُ ، أی مبلول ، و یقال مَسْخُوقُ ،

قال: وليس يأتى مفعول من ذوات الثلاثة من بنات الواو بالتمام إلا حرفان ، مسك مَدُّورُوفْ ، وثوب مَصْوُونْ ، فإن هذين حرفين جاءا نادرين . والكلام مدُّوف ومصون ، وذلك لثقل الضمَّة على الواو . والياء أقوى على احتمالها منها ، فاهذا جاء ماكان من بنات الياء بالتمام والنقصان ، نحو: ثوب تخيط وتخيُّوطُ انتهى .

ومَرِيضُ مَعُودٌ ومَعُووُدْ والأخيرة شاذّة وهى تميمية اه وقولَمَقُولُ ومَقَوُولْ. ومنالأُمّة منطرد ذلك فىذوات الواو أيضاً ولميقبل منه .

张 张 张

(قال الفَرَزْدَقُ) - يعاتب يزيد بن عبد الملك لمّا ولَى عمر بن هبيرُ أَوَ العراق (١):

أميرَ المؤمنين لأنتَ مَرْد أمين ايس بالطَّم الحريس

<sup>(</sup>۱) انظر هذه الأبيات وقصّها في كامل البرد صفحة ٦٤ - ٦٥ من الجزء الثاني وانظر الأبيات في شرح الحاسة التبريزي ج ١ س ٢٠٠ : وانظر الأغاني ج ١ س ١٠٠ . ابن أبي الجديد على نهج البلاغة ج ١ س ٢٣٠ وأواخر س ٣٣٠ - ٣٣٠ . وانظر في صفحة ٤ ه تحقيق معنى أحد يد القميس - وفي ألف باء ج ٢ س ٢٩٩ : الفرزدق هجا ابن هبيرة أميراً ومدعه أسيراً وراجعه :

أُوَلِيْتَ العرَاقِ وَرافِدِيهِ فَزَارِياً أَحَدَّ يَدِ القَمِيسِ وكَمْ يَكُ قَبْلُهَا رَاعِي نَخَاضٍ ليَأْمَنَهُ عَلَى وَرِكَىْ قَلُوسِ تَفَيْهُقَ بِالعِرَاقِ أَبُو المُـنَقَى وعَلَمَ قَوْمَهُ أَكُلَ الخَبيسِ قوله: أُولِيْت العراق رواه في اللسان في مادة (حذذ) أَ أَطْمَمْتَ العراقَ، وفي مادة (رف د) بَعَثْتَ إلى العراق.

والرافدان : دَجْلَةُ والفَرَاتُ . وقوله : أَحَذَّ يد القميص : أراد أحذ اليد فأضاف إلى القميص لحاجته ، ورجل أَحَذُّ : سريع اليد خفيفها : أراد خفتها في السرقة .

وقوله : ولم يك قبلها الخ تعريض ببنى فَزَاره لأنهم كانوا يرُ مُوْنَ بإتيانالإبل ، ومنه قول ابن دارة .

لا تَأْمَنَنَّنَّ فَزَارِيًّا خَلَوْتَ به على قَلُوصِكَ واكْتُبُهَا بأُسْيَارِ

كَتَبَ الدابة والبغلة والناقة يكتُبُهُا ويَـكُتِبُهَا كَتَبًا وكَتَب عليها : خَزَمَ حَيَاءَهَا بَحَلْقَةَ حديدٍ أَوصُفْرٍ نَضُمُ شَفَرَى حياتُها لئلا يُنْزَى عليها ، والأَسْيَارُ جمع سَيْر وهو الشَّرَاكِ .

وقوله : تَفَيَّمُقَ ، أَى تُوسَّعَ فَى كَلَامِهُ وَتَنَطَّعَ ، وَفَسَّرُوا الْمُتَفَيِّمِينَ. أَيضًا بالمتكبَّر . والخَبِيص : الحلواء المخبوصة والخبيصة أخصُّ منه . اه

# في أخبار إسماعيل بن عمار من الأغاني ج ١٠ ص ١٤١

(قال ابن حبيب): سمع إسماعيل بن عمّار رجلا ينشد أبياتاً للفرزدق يهجو بها عر بن هبيرة الفزارى لما ولى العراق ويعجب من ولايته إياها، وكان خالد القسرى قد ولي فى تلك الأيام العراق، فقال إسماعيل: أمجب والله ممّا مجب منه الفرزدق من ولاية ابن هبيرة ما لست أراه بعجب منه ولاية خالد القسرى ، وهو نختَّ دَعِيُّ ابن دعيٍّ ، ثم قال:

عجب الفرزدق من فزارة أن رأى عنها أميّة بالمشارق تنزع فلقد رأى عجبا وأحدث بعده أمر تطير له القاوب وتغزع بكت المنابر من فزارة شجوها فالآن من قسر تضج وتجزع فلوك خندف أضرعونا للعدا لله در ملوكنا ما تصنع كاوا كقاذفة بنيها ضلة سفها وغيرهم ترب وترضع

\* \* \*

( فائدة فى المذاب ): فى الجزء الثانى عشر من الأغانى صفحة ٨١ - دخل مطيع بن إياس على عبد الله بن معاوية يوما وغلام واقف على رأسه يَذُب عنه بمنديل ، ولم يكن فى ذلك الوقت مذاب إنما المذاب عباسية ، قال وكان الغلام الذى يذب أمرد حسن الصورة يروق عين الناظر ، فلما نظر مطيع إلى الغلام كاد عقله يذهب ، وجعل يكلم ابن معاوية و يلجلج فقال :

إنى وما أعمل الحجيج له أخشى مطيع الهوى على فَرَجِ أخشى عليه مغامسا مرسا ليس بذى رقبة ولا حرج

فيعلم من هذا الخبر أن المذاب لم تتخذ إلا في الدولة العباسية ، وهو يخالف ما في كتب اللغة ، فقد جاء فيها : اللذ به أن تشوى من هُلْبِ القرس ، أى شعر ذنبه ، يُذَب أيد بها الدُّباب . ولعل العباسيين اتخذوها من غير ذلك فنسبت لدولتهم وفي عصرنا تتخذ للذاب من خوص الجريد . اه

\* \* \*

(فَاتُلَـٰهُ): فِي اللسان: لم يأت فِعَلْ صَفَةً إِلاَّ قُومَ عِدَّى ، وَمَكَا نُ سِوَّى ، وَمَالَ فُ سُوَّى ، ومَالَا رَوِّى ، ومَالَا فَي سُوَّى ، ووادٍ طَوِّى ، وقد جاء الضم في سُوَّى ،

وثُنَىً وُ طُورَى ، قال : وجاء على فِعَل من غير المعتلُ "لحُمْ زِيَّمْ " ( ) وسَبَّيْ طِيبَةٌ. ١ه .

\* \* \*

العرب نستعمل الأخ على أربعة أوجه ، أحدها : الْمُلاَبِس، والملازم للشيء ، كقولهم : أخو الحرب ، ومنه :

أَخُو رَعَائَبَ يُعَطِيهاً وَيُسْتَلُها يَأْبَى الظَّلاَمَةَ منه النَّوْفَلُ الزُّفَرُ والثانى: الحجانس والمشابه ، كقولهم: هذا الثوب أخو هذا .

الثالث: الصديق . الرابع: أخو النسب بقرابة ، وهو المشهور ، أو قبيلة ، أو قوم ، نحو يا أخا تميم لمن هو منهم ، و به فُسِّر قوله تعالى : ( ياَ أخت هرون ..) .

\* \* \*

## أفمل التفضيل

لا يُبنى أفدل التفضيل ولا التعجب من فعل يُبنى المجهول، فلا يجوز أَضْرَبُ مِن زَيدٌ وما أَضْرَبُ زَيدٌ الذَا بنيتَه من ضُرِبَ زَيدٌ ، فإذا كان من ضَرَبَ زَيدٌ ، فإذا كان من ضَرَبَ زَيدٌ بد عاز لأنك تريد تفضيل زيد فى الضرب الواقع منه لا عليه ، وكذلك فى التعجب لأنك تريد ما أشدً الضرب الواقع منه ، وعلى هذا لا يجوز (أهيبُ من الأسد قياساً، لأنه بنى من هيب الأسدُ) ، ولكن هذه سُمِعَت فى قول كعب بن زهير : قياساً، لأنه بنى من هيب الأسدُ) ، ولكن هذه سُمِعَت فى قول كعب بن زهير : لذَاكَ أهيبُ عندى إذ أَكلِّهُ وقيل إنَّكَ مَنْسُوبٌ ومَسْتُولُ من خادِر من ليوث الأسدُ مَسْكَنَهُ بِبَطنِ عَثَّرَ غِيلٌ دُونَهُ غِيلُ من هيلُ من فيلًا من خادِر من ليوث الأسدُ مَسْكَنَهُ بِبَطنِ عَثَّرَ غِيلٌ دُونَهُ غِيلُ من فيلُ من فيلًا من خادِر من ليوث الأسدُ مَسْكَنَهُ بِبَطنِ عَثَرَ غِيلٌ دُونَهُ غِيلُ من فيلًا من خادِر من ليوث الأسدُ مَسْكَنَهُ بِبَطنِ عَثَرًا غِيلٌ دُونَهُ غِيلُ عَيْلًا من فيلًا من خادِر من ليوث الأسدُ مَسْكَنَهُ بِبَطنِ عَثَرًا غِيلٌ دُونَهُ غِيلُ عَيْلًا من فيلُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَيْلًا من فيلُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ عَيْلًا من فيلُ اللهِ عَيْلُ من فيلُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْمُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

\* \* \*

و بعض ما جاء على أفعل من غير بابه شاذًا:
﴿ أَ تَهَمُ مِن المَرَقِّشِ ﴾ : شاذٌ لأنه بنى من المفعول ، تقول : تامَهُ الحبُّ وتيمَه،
أى عبَّده وذلُهُ ، وتيم الله مثل قولك : عبد الله .

<sup>(</sup>١) ﴿ زَيم ۗ مفرده ﴿ زَعَة ﴾ وهي القطعة من اللحم ونحوه !ه منجد .

( الْمَودُ أحمد ): يجوز أن يكون أحمد أفعل من الحامد يعني إذا ابتدأ العرف جعل الحمد لنفسه ، فإذا عاد كان أحمد له . أي : أكسب للحمد له .

و يجوز أن يكون أفعل من المفعول — يعنى أن الابتداء محمود والعود أحق مأن يحمد منه — فهذا شاذ .

(أَ قُلَس من ابن المُدَلَّقِ): شاذ لأنه بني من رباعي ، أي الإفلاس ، وشرط أفسل أن يكون من الثلاثي .

(أَ فْسَدُ مَن الجراد)، (ومن أَرَضَة بَلْحُبْلَى) يعنون بنى اُلحُبْلَى، وهم حى من الأنصار. و (من السُّوس) و (من الضَّبع): كل هذا شاذ لا نه من الإفساد.

وأما قولهم : (أفسد من بيضة البلد) وهي بيضة النعام فليس شاذاً لأنه من الفساد اه وأكثره منقول من الحجمع للميداني والقليل من القاموس (١).

### أممال جاءت بممنى صار

بمعنی صار فی الأفعال عشر تحوال آض عاد ارجع لتغم وراح غدا استحال ارتد فاقعد وحار فها کها والله أعلم انتهی من حاشیة الخضری علی ابن عقیل

وقال الملامة المختار بن بُون فی کتابه (الاحمرار) فیا جاء بمنی صار:
کصار آض حار راح قعداً تحوّل استحال وارتد غداً
وعاد آل ثم جاء رجعاً ونی ورام مثل زال وقعاً
ا ۲ ۲ ۲ ۵ مدار الستة زائدة علی ما رواه الخضری فی معنی صار اه.

\* \* \*

( فأمَّلة ) : ( في شرح المطاوب ) : اعلم أن الفرق بين الشاذ والنادر والصعيف

<sup>(</sup>١) وانظر تجويز سيبويه بناء قمل التعجب بعد الثلاثي مماكان على أفعل خاصة . التبريزي على الحاسة ج ٣ س ١٣٦٠.

أن الشاذ هو الذى يكون وقوعه كثيراً لكن بخلاف القياس والنادر الذى يكون وقوعه قليلا لكن على الثبوت .

( أُخرى ) : (إضافة البيان) أن يكون بين المضاف والمضاف إليه العموم والخصوص المطلق، بأن يجتمعا في مادة و ينفر د الأع منهما في مادة أخرى .

( والإضافة البيانية ) أن يكون بينهما العموم والخصوص الوجهيّ . بأن يجتمعا في مادة و ينفرد كل منهما في مادة أخرى

(الياسَمين) — بفتح السين وتكسر — واحده ياسِم كصاحب، وياسمين البرّ الطَيَّان أنشدوا مفرداً :

تالله يبقى على الأيام ذو حَيد بمشمخر به الظَّيَّان والآس أراد لا يبقى . ولو قصد الإيجاب لأدخل عليه اللام اه من شرح الكفاية .

#### \* \* \*

#### أسماء التراب

جمع الجلال السيوطى في قلائد الفوائد أسماء التراب فقال:

فى اللغات التراب بَيْنَهَا النَّــحاس شيخ النحاة والآداب تَوْرَبُ تَيْرَبُ تُرابُ رَغَامٌ . أَثْلَبُ إِثْلِبُ مع التَّوْرَاب كَثْلَثُ كَثْلِثُ ودِقْعِمُ دَقْعَاء كذا عِثْيَرُ بنقل صواب كَثْلَثُ كَثْمِثُ وَخَاتَمة الشَّكَلِ الثّرَى كَالْعَصَا فَخَذً بجواب

اه من شرح الكفاية . ومنه قوله : وفي كتاب الأسماء والصفات في أسماء التراب : الكَثُكُ ، والحَضِيضُ ، والحضحض ، والأَثْلَبُ ، والإثلَّبُ ، والحصْلِبُ ، والبَرَى ، والنَّرَى ، والكَبَابُ ، والصَّعِيدُ ، والتيام ، والجَبُوبُ ، والرَّغَامُ ، والأَغْفَرُ ، والجُدَالةُ ، وبق عليهما أضعاف ما ذكراه كما يعلم بالاستقراء اه

( الريح ) : أسماء الريح مؤنثة إلا الإعصار، والأفعال المبنيَّة منها ثلاثية كنصر شَمَلَت الريحُ ودَبَرَت وجَنَبَت وصَبَت كدعا إلاّ النَّعَامَى ( بالضمّ) تقول أخمت رباعيًّا، وهي من أسماء الجنوب، قال ناظم الفصيح:

وكلمًا تقول فيها يَفْعُل بالضّم لكن في الصّبًا يحتمل إلا النُّعامى فقول أنعمت وهي التي إلى الجنوب يممت اله من شرح الكفاية. وقوله: لكن في الصبا يحتمل، مما لا معنى له. بل هوأيضا كدعا، لأن لامه واوكا صرحوا به اه منه.

\* \* \*

لعمر بن الوردى:

سحائب البَرَد المرفض صائلة على جنان دمشق صولة الأسد كم كسّرت أصل تفاح وكم حطمت فرعا وعضت على العنّاب بالبرد

. \* \* \*

## ( فأئدة ) : للشيخ الدماميني محشى المغنى :

أصح صفات الآدمى وضبطها لتلقط دُرَّا تقتنيه بديما جنين إذا ماكان في بطن أمه ومن بعد يدعى بالصبيّ رضيعا فإن فطموه فالغلام لسبعة كذا يافعاً للعشر قله مطيعا إلى خمس عشر بالحزور فسمّه لتحسن فيا تجتنيه صنيعا كذاك إلى خمس وعشرين حجة فتّى قد دعاه الفاضلون بديعا صُمُلاً لحد الأربعين وبعده بكهل لدى الخمسين فارع سميعا وشيخا إلى حدّ الثمانين فارعه بها ثم هِمّا للمات رجيعا قوله: الحزور، يقال أيضا: الحَزور، اه

( للفارابي ) :

\* \* \*

(من املاء الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله):

وقعت بَـكْرة فى بئر فأمسك الماتح (١) ذَ نَبَهَا فاستغاث به المأمح (٢) ألّا تسقط عليه فقال له ذاك لذَ نِبَهَا ه.

وفى ترجمة ابراهيم بن محمد الملقب بنفطون من معجم الأدباء لياقوت ومن نوادره أى نفطون - : قيل لبهاول فى كم يوسوس الإنسان؟ نقال : ذاك إلى صبيان الحجلة .

( فَأَمَّدَةً ): الصَّبْر : حبس النفس على المكروه .

فإن كان عن شهوة البطن والفرخ . . . . فعِفةً .

أو عن فصول العيش . . . . . . . فزُهْد

أو عن يسر العيش . . . . . . . فقناعة

أو على ركوب الأهوال في الحرب . . . . . . . فَشَجَاعَة

أو على نوائب الدهر . . . . . فصبر خاصة

أو على كظم الغيظ . . . . . فلم

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) (۱ المائح » هو الذي يستخرج الماء من البئر بافدلو .

<sup>(</sup>٢) الماشح هو الذي يدخل البئر فيملأ الدلو لفلة مائها اه من القاموس بتصرف

( فائدة جليلة ) : يوجد في الاسم والفعل الثلاثيين خمسة أمور يستدل بها على أن الألف — منقلبة عن يا · :

١ ــ الإمالة ، وهي حركة بين الفتحة والكسرة نحو : كفي الندى .

٢ \_ افتتاح الـكلمة بواو نحو : وعي الورى .

٣ ــ توسط الواو نحو: غوى الهوى .

٤ -- افتتاح الكامة بهمزة نحو: أبى فعل الأذى .

و — توسط الهمزة نحو: رأى اللأى — إلاستة أفعال: بأى . دأى . سأى .
 شأى . فأى . مأى — فإمها جاءت بالواو والياء ، ولا تكتب ألفا كراهة المثلين ،
 و يستغنى عن رسم الياء بمدة فوق الألف إلّا إذا اتصل به ضمير الفاعل نحو:
 مآه . شآه . اه .

#### \* \* \*

## ألفاظ من رسالة المنيح — للمعر"ى

(سَوطُ باطل): هو الذي تسميه العامة: حبل الشمس<sup>(۱)</sup> – وهو شعاعها الداخل من السكوَّة، وفي المثل: أرقَ من خيط<sup>(۲)</sup> باطل.

(حادى النجم): الدبران: يتشاءم به

( السحاة ) : النقطة تسحى من القرطاس .

(١) انظر الضاف والمنسوب الشالي ص٥٥ : مخاط الشيطان. وانظر في ص٧٣٥ : لعاب الشــس.

(٢) فى كنايات الجرجانى: ويكنون عن العلو بل بظل النعامة، وبخيط باطل ، وفى خيط باطل قولان ، أحدهما: أنه الهبآء فى ضوء الشمس فيدخل فى الكوة من البيت ، ويقال: إنه يكوز غزل عين الشمس .

والثانى : أنه الحيط الذي يخرج من فم العنكبوت ، وتسميه العامة غاط الشهيطان ، وهذا القول أجود اه.

( الأزلام ) : الأقلام مترادفان .

( فأئدة ) : في الافتضاب صفحة ٣٤٣ لضابي. بن الحرث البُرجي :

فجال على وحشية وكأنها يعاسيبُ صيف إثره إذ تمَّهلا وقال عبد بني الحسحاس في مثله :

فجال على وحشية وكأنما ترى فوقهُ سِبًّا جديداً يمانيا السِّبُّ: ثوب رقيق أبيض كالعامة اه.

# ف الأُغانى في أخبار إبراهيم الموصلي عن ابنه إسحق ولم يقل عن أبيه

« قال :والله إنَّى لغي منزلي ذات يوم وأنا مفكر في الركوب مرة ، وفي القعود مرة ، إذا غلامي قد دخل ومعه خادم الرشيد يأمرني بالحضور مذوقتي ، فركبت وصرت إليه فقال لى : اجلس يا إبراهيم حتى أريك عجبا ، فجلست فقال : على َّ بالأعرابية وابنتها ، فأخرجت إلى أعرابية ومعها بنيَّة لها عشر أو أرجح ، فقال : يا إبراهيم إنَّ هذه الصبية تقول الشمر ، فقلت لأمها ما يقول أمير المؤمنين ، فقالت مي هـ ذه قدامك فسلها ، فقلت : يا حبيبة أتقولين الشِّعر ؟ فقالت نعم ، فقلت : أنشديني بعض ما قلت ، فأنشدتني:

دموعاً على الخدين من شدة الوجد أكل فتاة لا محالة نازل بها مثل ما بي أم بليت به وحدى؟ برانى له حبٌّ تنشَّب في الحشا فلم يُبْقِ منجسمي سوى العظم والجلد وآخره مر لصاحبه مودی »

تقول لا تراب لها وهي تمترى وجدت الهوى حلوأ لذيذأ بديته

اتهى القصود منه .

( فأئدة ): في أصوأت الأشيا، (١) ، وهي نبذة عربيَّة منقولة من الدرَّة النادرة التي أُلِّفها بالفارسية السيد ميرزا مهدي وحملها في تاريخ نادر شاه:

تربَّصُوا وتصَّرُوا ، وتترُّسُوا وتستَّرُوا ، وتوقَّرُوا وقرُّوا ، وتوفَّرُوا وفرُّوا ، وناهبوا وتأهَّبوا ، وتوثَّبوا وتأشَّبوا ، وناشبوا وتناشبوا ، وتهامشوا وتهاوشوا ، وتمرُّغو وتراوغوا ، وأخلسوا وتخالسوا ، وأحربوا واحتربوا ، وأسهلوا وأحزنوا ، وهربوا وكربوا، ولعبوا ولغبوا، وأحصروا وأصحروا، وأضجروا وأخسروا، وأذهبوا وهذبوا ، وأمرزوا ، وأنقدوا وأنفذوا ،وأوقدوا وانقادوا ، وشردوا وطردوا ، وباحوا وتأحوا ، وحاصوا وصاحوا ، وشبُّوا وشابوا ، وخبوا وخابوا، وجبوا وجابوا ، وأبلسوا وأبسلوا، وأعولوا، ممَّا عليه عوَّلوا، فلم يسمع إلاَّ أنين الحنيَّة، لحنين المنيَّـة، وهفيف السهام ، لدفيف اللهام وصبيل بنات الغمود : من غليل أبناء الحقود ، وقرع الظنباة بالظباة ، ووقع الشباة على الشباة ، وضجَّة الحديد بالحديد ، وعجَّة الشديد بالشديد، وجمعة رحا الحرب وعجمعة أسحاب طمن وضرب، وهدير حمام الحمام، وزجرة قدوم الأقوام، وهزير ريح الباس، وهزيم رعد المراس، ووعوعة دئاب الجدل، وغقنقة أجدل الأجل ، ودعوة الموت بالعجل ، ودعدعة صاع المصاع ، ووهوهة سباع القراع ، وزفرفة الأفاوج الهائبة ، وزقزقة المجارف الثاقبة ، ورفرفة المريشات الراشقة ، وهنيهة الطعنات الفاهقة ، ووغاء ذئبان النضال ، ومعمعة لهيب الوغاء والنضال ، و بربرة الببور الباسلة، وخرخرة النمور السالبة، وجرجرة أفراد الرجال، وفشفشة أوفاد الآجال ، وزمجرة الخيول الفحول ، وشغشغة الرمح المصقول ، وطنطنة أفواج البلاء ، وطبطبة أمواج الدماء ، وشخشخة الجند الطيّاش، وخشخشة دروع الخشخاش، وقضقضة الأجسام الجسام ، وكسكسة عظام العظام ، وصلصلة صمصام الصاصم ،

<sup>(1)</sup> انظر باب الأصوات في مصر نظم الجواهر رقم ٢٦٢ ص ٣٨ والنديخة القديمة رقم ٢٨ ه لغة ص ٤٤ .

وانظر فى المقتبس ج ٨ س ١ م ء : نبذ : وفى الأصوات كسهيل الفرس وشحيح البغل الخ من كناب تحفة الجنان فى أصول التدريس لحياتى افندى فاضى بنداد .

وصمصمة الصم الصلادم، وطحطحة الكعاب والكعابر، ونسنسة طيور المطاحر، ونشنشة جلود أهل الجلاد ، وقعقعة أداة الطعان والطراد ، وهيقعة هذام البداد ، وحججة الجهاد في مدالث الجهاد ، وزمزمة نار الهجاء ، وحسيس لهبات لظي ؛ ونضنضة أفاعي العرَّاص ، وغيطلة فرسان العراص ، وكشيش أفعوان المرَّان ، وفحيح الشجعان (١) الشجعان ، وخطب أقواس الرماة ، وقرقرة يوم الكماة ، وسرصرة بزاة الغزاة ، وجهجهة الجنود الرجراجة ، وهجهجة الأسود العبُّحاجة ، ورهرقة الجيوش الجرَّارة، وهزهزة الذبل العسالة ، وهرهرة الهنادك ، ودقدقة السنابك ، ودبدبة الأطاميم ، وكهكهة الأقاديم ، وفقفقة الصياعم ، وجمحمة الجماحم ، وحمحمة الأخيال ، وهمهمة الأبطال ، وغمنمة الأفيال ، وصنَّيَّ الأفيال ، وهلملة الزبر ، وولولة الزمر ، وغلغلة المتهورين ، وقلقلة المتنمرين ، وهسهسة الدروع ، وهشهشة الجموع ، وجكجكة الناصل ، وجلحلة المناصل ، وقهقهة الفوارس ، وهفهفة القناعس ، وعطعطة المواكب وهطهطة المراكب ، وقبقبة القباب ، وصلفمة الأنياب ، ونمير الغالبين ، وصخب السالبين ، ولجب الجالبين ، ونهيب الأسود ، وقصيف الرعود ، وحشرجة المطعونين ، وخنخنة المغبونين ، وهيعة الصارخين ، وصيحة النافخين ، وزعقةالمستقرعين ، ونعقةالمسترعين، وهتاف المجروحين ، وغطيط المذبوحين ، و بعد بذل الجهود ، حصل المقصود ، وكمل المراد ، وكلم المراد ، وسلب عن الخصوم قوة الإقدام ، وأخذوا بالنواصي والأقدام .

اه ونقلت من ورقة قديمة بالية وليصحح ما فيها .

( فأئدة أدبية ): سيأتي في العبارة المنقولة عن الزاهر أنشد الفرآ.

فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي قولى محبَّك هائمًا مخبولاً

(١) لمله : شجمان الشجمان

انتهى . يؤخذ مع قول عنتر :

فبعثت جاريتي فقات لها اذهبي فتجسّسي أخبارها لي واعلمي

#### \* \* \*

( فوائد لغوية ) : (منتخبة من كتاب الزهر فى معانى الـكلام الذى يستعمله الناس ) .

للامام أبى القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجي المتوفى في رجب سنة ٣٣٧ اختصره من الزاهر لأبى بكر الأنبارى وشرحه وحذف شواهده ، وختمه بباب في نوادر اللغة وشواذها . وتوجد منه نسخة بها نقص بدار الكتب المصرية بالقاهرة كتبت سنة ٦٢٠ برقم ٣٨٢ من فن الأدب ومنها نقلنا هذه الفوائد :

(فلان شاطر) قال الأصمعيّ : الشاطر في كلامهم : المتباعد من الخير ، من قولمم : فرق شطر أي بعيدة. وقال أبو عبيد : الشاطر الذي شطر نحو الشرّ فأرداه ، من قوله جلّ وعزّ : « فول وجهك شطر المسحد الحرام . . »

(رجل نادم سادم) قال قوم: السادم: المتغيّر العقل من النم، من قولهم: ماء سدم، ومياه سُدم وأسدام إذا كانت متغيّرة. وقال قوم: السادم: الذي لايطيق ذهابا ولا مجيئاً كأنه ممنوع من ذلك، من قولهم: بعير مسدم إذا كان ممنوعا من الضراب.

( فلان عُرَّة ) فيه أربعة أقوال ، قال أبو عبيدة : المرَّة : الذي يجنى على أهله الأذى ، مأخوذ من العرّ ، وهو الحرب ، واحتجَّ بقول الله عرَّ وجلَّ : « فتديبكم منه معرَّة بغير علم » أى جناية كجناية الحرب .

وقال قوم: العرَّة: الذي يلحق أهله قذرا ودنسا كدنس العرَّة، وهي العذرة. وقال الأصمعي: العرَّة الذي يعر أهله ويدنسهم كما يدنّس العر صاحبه، وقال: والعر والعرَّة عند العرب: الجرب. وقال قوم: العرة: الضعيف الذي لايدنع

عن نفسه ، مأخوذ من العر ، وهو قروح تأخذ الإبل أشرافَها وأطرافَها شبيهة بالقرع ترغم العرب أنَّه يكوى الصحيح من الإبل فيبرأ الذى به العر ، والعر : الجرب ولا يكوى منه .

(فأثدة لغوية): فى المواهب الفتحية نقلا عن الطبرى فى شرح مقصورة ابن دريد: يقال فيما يضرب بمؤخّره كالزنبور والعقرب: (لسع، ولسب) وفيما يقبض

بأسنانه كالكلب والسباع : (نهش).

ولما يضرب بنيه كالحية : (لدغ ) بالدال المهملة والغين المعجمة ، ومنه قول الراجز.

إنَّ العجوز حين شاب صَدْغها كَالحَيَّة الصَّمَّاء طال لَدْغها

وفرَّق بعضهم بين ( النهش ) — بالشين المعجمة ، والسين المهملة ، بأنَّ الأُوَّل ما كان بالضرس . والثَّاني بأطراف الأسنان .

وأما قولهم : لدغته العقرب ؛ فغير مختار .

\* \* \*

(فأثدة) قولهم: (جاءوا طرًا أى: جميعًا) وفي حديث قُس و ومزاداً لِحُشَر الخلق طرًا. أى جميعًا) وهو منصوب على المصدر أو الحال. قال سيبويه: وقالوا مررت بهم طرًا أى جميعًا — قال: ولا تستعمل إلاً حالاً. واستعملها خصيب النصراني للطبيب في غير الحال، وقد قيل له: كيف أنت ؟ فقال: أحمد الله إلى طرّ خلقه. وقيل: رأيت بني فلان بطر إ — إذا رأيتهم بأجمعهم. قال يونس: الطُرُّ الجماعة وقولهم: جاءني القوم طرًا — منصوب على الحال يقال: طرَرْتُ القوم أى : مررت بهم جميعًا

(فائدة لغويه): الحُبوة: بضمِّ الحا، وكسرها: ما يُحتَبَى به من ثوب ونحوه - بأن يُدَار على الظهر، ، ويُشدَّ على السافين ، وهى من خواص العرب. والجمع: (حُبيُّ ): بضم الحاء وكسرها. ويكنى : ( بحلُّ الحُبا ) عن : « الطيش » .

\* \* \*

( نادرة أدبيه ): قال زهير :

ومن يعص أطراف الزجاج (١) فانة يطيع العوالي رُكَبت كلَّ مَلذم كان من عادة العرب، إذا التقى الفريقان، سندَّد كل منهما زجاج رماحه نحو الآخر، ثمَّ يسعى السناعون في الصلح، فإن استنبَّ و إلاَّ قلبا الرماح، واقتتلا بالأسنَّة.

وقال عروة:

وإتى وإن عشرت من خشية الردَى 'نهساق حمارِ إنتى لجزوع كان من عادة العرب فى الجاهلية إذا دخل أحدُ هم أرضاً مو بئة – يضع يديه على قفاه وينهق نهيق الحمار ، لينجو من و بائها على زعهم ، والتعشير نهاق عشرة أصوات فى دفعة واحدة .

\* \* \*

قال آخر :

ولا عيب فينا غير نَسْلِ لَمَشَرِ كَرَام وأَنَّا لا يَخَطُّ على النمل النمل النمل النمل النمل الخوسى النمل : جملة وهي : شيء في الجُسِدُ كالقَرح ، ودواؤد أن يرقى بريق ابن المجوسي من أخته تقول المجوس ذلك

<sup>(</sup>١) انظر الألمى القريب — التنوخي في البيان من ٨١ .

فمعنى البيت : أنا لسنا بمجوس ننكح الأُخوات

وفي حماسة أبي تمام :

من كان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار يجد النساء حواسراً يندُبنه بالصُّبح قبل تبلُّح الأسحار كان من عادتهم ، عدم ندب القتيل إلاّ إذا أخذ بثأره .

فمعنى البيت : أن من كان مسرورا بمقتل مالك ، فليأت ليرى النادبات عليه ، فيعلم أنه أُخِذَ بثأره .

\* \* \*

ولابن أبي ربيعة :

إذا خدرت رجلي أبوح بذكرها ليذهب عن رجلي الخدورفيذهب و إنى لأدعوها إذا خدرت رجلي .

(فوائد لغوية) عثرت عليها في التذكرة الحاطبيّة للشيخ عبد الرحمن الفرفوريّ من علماء القرن العاشر، وهي عندنا بخطّه رقم ٣٤٧ أدب، وهذه الفوائد نقلها من كتاب تثقيف اللسان ، وقد ذكر في ص ٢٢٠ أنه للصقليّ ، وقال في ص ٢٧٠ عنه : « تثقيف اللسان وتلقيح الجنان » للقاضي أبي حفص عربن مكيّ الصقليّ النحويّ كسّره على خسين بابا تأليفا وترتبياً .

« في ص ٢٠٤ من التذكرة المذكورة نقلا عن الكتاب المذكور » .

(من باب ماوضعوه فى غير موضعه) ويقولون : أكلنا طعاما فوجدنا له بَنَّةً ، أَ أَى طيب مذاق ، وذلك غلط إنمـا البَنَّةُ : الرائحة ، قال الشاعر :

وَعيدُ تُخدِجُ الآرامُ منهُ وَتكرهُ بَنَهَ النَّمِ الذَّابُ يريد أن هذا الوعيد تخدج الآرام منه ، أى تُسقِطُ أولادَها قبل حين الولادة ، والآرام لا يُخدِ جُ ولا تُخدَّجُ زعوا ، أى لا تسقط قبل تمام عدَّتها ، ولا تلد ولدا ناقص الخلق ، وكذلك لاتمرض إلا مرض الموت ، ولذلك قالوا : أصحُ من ظبى ، وقوله : وتكره بَنَّة الغنم الذئاب ، يريد أن الذئاب تكره رائحة الغنم على فرط (١) لما فتخالف عادتها لشدَّة هذا الوعد .

(وقال قبل ذلك بأبواب، لكنّا كتبنا ذلك كيف ما اتفق من غير ترتيب) وما كان من العظّ بغير جارحة فهو بالظاء نحو عظ الزمان وعظ الحرب<sup>(۲)</sup> قال الشاع:

وعظ زمان ياابن مروان لم يَدَع من المال إلا مستخفًّا أومجلَّف (٢) وما كان مجارحة فهو بالضاد نحو عض الكلب والإنسان .

(فائدة أخرى من الكتاب المذكور) الفأرة من الحيوان مهموزة ، وفارة السك غير مهموزة لأنه من فاريقور .

(فائدة أخرى منه ) الصواب فى ربيع الأول ، ودخل ربيع الأوّل ، وربيع الآوّل ، وربيع الآخر على النعت ، وكذلك يقولون فى جمادى الأوّل ، والصواب جمادى الأول ، والصواب جمادى الأولى ، وبفتح الدال ) على وزن حُبارَى إلا أنها تكتب بالياء وألفها للتأنيث ، وليس فى الشهور مؤنث سوى جادَى الأولى ، وجادى الآخرة ، فلا يجوز الأوّل ولا الآخر .

(فائدة أخرى ) ويقولون لضرب من العقاقير : صبْر ، والصواب صَبِرْ ، قال الشاء, :

<sup>(</sup>١) لمل الساقط لفظ (حبها ) أو تحوه — زيادة يقتضيها للقام :

 <sup>(</sup>٢) مجاشية التذكرة المذكورة على هذا الموضع ما نصه: ( ليس هذا بجماً عليه بل الأكثر أن عظ الزمان والحرب الصواب فيه الضاد — وعلى ذلك قول المخبل: غلبت بنى أبى العام سماحاً — وفي الحرب المذكرة العضوض. والقصيدة ضادية ) ا ه .

<sup>(</sup>٣) كتب كاتبالتذكرة فالحاشية ما لصه : ( والظاهر أنهنا سقطاً وأن دخله الإقواء يستمر الوزن مكسوراً اه قلت الصواب فى السكلمة ( مستعباً ) وبها يستثم الوزن اما رفع ( مجلم ) فلهم كلام فيه كثير ليس هذا موضه . ( تيمور )

لاتحسَبِ الحجد تمرا أنت آكِلُهُ لن تبلغ المجدحتى تلعق الصَّبِرَا (ثم قال فى الكتاب المذكور) ومن غلطهم فى أبيات الغناء قول قيس ابن الخطيم:

أتعرف رسماً كاطراد المذَاهب لَعَمْرةَ وَحْشاً غير موقف راكب يجعلون مكان عَمْرَةَ عَزَّةَ، وذلك غلط، إنما هي عمرة أخت عبد الله بن رواحةً وقول الآخر:

ولما نزلنا منزلا طَلَّه بالندى أنيقاً و بُسْتاناً من النُّور حالياً يجعلون مكان طلّه حفّه النَّدَى ، والصواب طلّه . وقول الآخر : أيا جَبَلَى نعانَ بالله خَلِيّا طريق الصَّبا يَخْلُصُ إلى نسيمُها يقولون نسيم الصَّبا ، والصواب طريق الصَّبا ، قال الشيخ أبو بكر : هكذا رواية أبى يعقوب بن خُرَّ اذاذ ، ورويناها عنه .

( فائدة أخرى منه ) قال أبو الفتح بن جنّى قرأت على أبى الطيّب: وقد صارت الأجفان قَرْحاً من البكا وصار بَهَارًا فى الخدود الشقائق فقال لِى قَرْحاً ، أما ترى بعدها بَهَارًا ، فالرواية قرحاً بالتنوين .

( ومن الكتاب المذكور ) وقال قوم: التآء في ترَّهات مبدولة من واو من الوَرَه، والرَّهُ والمِرَّةُ ورهآء، كُأنَّه الوَرَه، والمِرَّةُ ورهآء، كُأنَّه جآء بالحماقات وما لا ينتفع به .

وفى ص ٣٦٦ من التذكرة المذكورة نقلا عن هذا الكتاب: ( ومن كتاب تثقيف اللسان ) قال : ومن ذلك قول كُثَيِّر: ولما وقفنا والقلوب على الغَضَا وللدمع سَحُ والفرائص تُرْعَدُ يقولون تَرْعُدُ (بفتح التاً وضم العين) والصواب تُرْعَدُ على ما لم يُسَمَ فاعله .

وقول الآخر :

أو ميضُ برق أو تألّق يارق أم ريم قلبك للخيال الطارق

يقولون أم تألق يارق ( بنقطة واحدة ) والصواب بالياء بنقطتين . واليارق : الحلى ، يقال فيه : يارَق و يارِق ( بفتح الراء وكسرها ) والفتح أفصح إلا أن الاختيار في هذا الباب الكسر . كراهة السناد ، وقد يترك الأحسن لما هو أحسن منه ، كا قال عبد الحسن الصوري حين قزىء عليه من شعره :

يا حاز إن الرّ كبَ قد حاروا فاذهب تُجَسَّسْ لمن النارُ

(بكسر الراء) من يا حار . لأنى (١) لأُعْلَمُ أنّ كسر الراء أحسن ، ولكن لا يُقرأ على شعرى إلا باختيارى ، فإنى لا أختار فى هذا الموضع إلا يا حار ، بضم الراء ، و إنما اختار عبد المحسن ذلك ليجانس أوّلُ القسيم آخِرَه .

( ومن الكتاب المذكور ) قوله : باب ما يجرى فى ألفاظ الناس ولا يعرفون تأويله .

من ذلك قولم : ما يعرف كُوعَهُ من بُوعِهِ .

الكُوعُ : رأْس الزَّنْد الذي يلى الإبهام . والْبُوع : ما يلى طَرَفَىْ يَدَى الإنسان إذا مدَّهما يميناً وشمالا ، يقال : باعٌ و بُوعٌ ، وقد بعثُ اَلحَبْلَ بَوْعًا إذ قَسْتَهُ بباعك .

وقولهم: ما يدرى ماطحاها إَنَّمَا يُريدُونَ قُولَ اللهُ عَزَّ وَجُلَّ ﴿ وَالْأَرْضَ وَمَا طُحَاهًا : مُدها . طحاها ﴾ ومعنى وما طحاها : مدها .

وقولهم : ما يعرف قبيله من دبيره . القبيل : ما أقبلت به المرأة إلى صدرها ما غرلها حين تفتله . والدبير : ما أدبرت به .

وقولهم : فلان لا للمير ولا للنفير . والمثل . لا في المير ولا فى النفير . وأصل ذلك

<sup>(</sup>١) لعل الصواب: بأني .

إنما أريد به لا في عير أبي سفيان بن حرب ، ولا في عسكر للشركين يوم بدر .

وجرى بين خالد بن يزيد بن معاوية وبين الوليد بن عبد الملك كلام فقال الوليد نخالد: إلى تقول هذا وجدى أبو سفيان صاحب العير ، وجدى عُتبة بن ربيعة صاحب النفير .

( وفي ص ٢٧٠ من التذكرة المذكورة نقلاعن الكتاب المذكور ) .

باب التصحيف . التاء والثاء . يقولون : يحيى بن أكتم . وأكتم بن صيفي التاء . والصواب بالثاء المثلثة . قال ابن دريد : الأكثم العظيم البطن ، و به سمّى الرّجل . وما يشاكله من الأسماء عمرو بن كلثوم التغلبيّ ، من بنى تغلب ، والشيّاخ بن ضرار الثعلبيّ ، من بنى ثعلبة بن سعد ، ثم قال : ‹ ومن ذلك قول بشار :

ياقوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق مثل العين أحيانًا يقولون قبل العين . والرواية مثل ، و يدل على ذلك الذي بعده .

قالوا بمن لاترى (1) تهذى فقلت لهم الأذن كالعين توفى القلب ماكانا فقوله: الأذن كالمين ، يشهد لمثل ، لأن معنى الكاف ومعنى مثل واحد .

ومن ذلك قول ابن الرومى :

وقال المتنبى : [ ألام طواعية العواذل ] يشدّدون الياء من طاعيّة ، والصواب تخفيفها . اه

<sup>(</sup>١) لمله: يا ترى .

( فَائِلُمْهُ ) . ( فِي اللسان ) المَيْنُ : الكذب ، قال عَدِيُّ بن زيد : فَقَدَّدَتِ الأَدِيمَ لرَاهِشَـــــيْهِ وأَلْغَى قولَهَا كذبًا ومَيْناً قال ابن برى : ومثل قوله : كذبا ومينا قول الأَفْوَ ، الأُودِيّ :

وفینا للقری نار بری عنه دها للضَّیْفِ رَحْبُ وسَعَهُ والرَّحْبُ والسَّعَة واحد ، و کقول لبید :

فأصبح طاويا حَرِصاً خَمِيصاً كنصل السيف حُودِث بالصِقالِ وقال المُزَّق العَبْديِّ :

وهَنَ على الرّجائز واكِناَتُ طُويلَاتُ الذَّوائب والقرون والذوائب والقرون واحد . ومثله فى القرآن العزيز : عَبَسَ وَبَسَرَ وفيه : لا ترى فيها عَوَجاً ولا أمْتاً ، وفيه : فجاجاً سُبُلًا ، وفيه : غَرَ ابِيبُ سُودٌ ، وقوله : « فلا يخاف ظُلْماً ولا هَضْماً »(١) اه.

\* \* \*

(أخرى) في القاموس: (والخطِيئةُ الذَّنْبُ) قال الشارح: وقد جُورَ في همزتها الإبدال لأن كل ياء ساكنة قبلها كسرة أو واو ساكنة قبلها ضمّة، وها زائدتان، للمدّ لا للإلحاق، ولا هما من نفس الكلمة، فإنك تقلب الهمزة بعد الواو واواً، و بعد الياء ياء، فتدغم فتقول في مقروء، مقرو، وفي: خبى خبي — بتشديد الواو والياء اه.

\* \* \*

( أُخرى ) فى القاموس ( وأُخمَأْتُ (٢) البِئْرَ : أَلْقَيْتُهَا فيها ، وَهَاتُهَا كُنعتُ : نزعت خَمْأَتُهَا ) قال الشارح : اعلم أنّ المشهور أن الفعل المجرّد يرد لإثبات شيء وتزاد

<sup>(</sup>١) انظرِ شرح شواهد الجمل ص ٤ .

<sup>(</sup>٢) الحَمَّاةُ : الطَّيْنِ الأسود المنتن .

الهمزة لإفادة سلب ذلك المعنى نحو: شكى إلى زيد فأشكيته ، أى أزلت شكواه ، وما هنا جاء على العكس قال في الأساس : ونظيره قذيت العين وأقذيتها . وفي التهذيب : أحمأتها أنا إحمآء : إذا نفيتها من حمأتها ، وحمأتها إذا ألقيت فيها الحمأة ، ذكر هذا الأصمعيّ في كتاب الأجناس كما أورده الليث قال : وما أراه محفوظا اه .

\* \* \*

( فَأَتَّدَةً ) : فِي ابن ملكان ( جزء ١ صفحة ٢٧٢ ) لبعضهم :

بصير بأعقاب الأمور كأنما مخاطبه من كل أم عواقبه ولآخر:

بصير بأعقاب الأمور كأنَّما يرى بصواب الظن ما هو واقع ( فأئدة لغوية ) المَيْتُ نُحَقَّفاً : الذى قد مات ، والميِّتُ والمَائِتُ : الذى لم يُمَتْ بعد ، ولكنّه بصدد أن يموت ، وأنشدوا :

أيا سائلي تفسيرَ مَيْتٍ ومَيِّت فدونك قد فسرتُ إن كنت تعقل فن كان ذا روح فذلك ميِّت وما المَيْتُ إلامن إلى القبر يُحْمَلُ وجمع بين اللغتين عدى بن الرعلا وفقال:

ليس من مات فاستراح بمَيْت إنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الأحياءَ إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الأحياءَ إِنَّمَا اللَّيْتُ من يعيش شَقِيًّا كاسفًا بألهُ قليـلَ الرجاء فِعل المَيْتَ كالمَيْتَ اله ملخصا من القاموس وشرحه .

\* \* \*

( فأثدة أخرى ) في كنايات الثعالبيّ : روى بعض أصحاب اللغة أنّ قوما من الأعراب خرجوا يمتارون ، فلما صدروا خالف رجل في الليل إلى عِكْم صاحبه وأخذه

وجمله في عِمَه ، فلمّا أراد الرحيل وقاما يتعاكان رآى عَمَه يشول وعَكم صاحبه يرجح وبثقل فأنشأ يقول :

عِكُمْ تَعْشَى بَعْضَ أَعَكَامُ القوم لَمْ أَرْ عِكُمَّا سَارَقًا قَبَلُ اليومِ اه

(فأثدة نادرة) ذكر الجرجاني هذه الأبيات في كناياته صفحة ٧٤ وروى تفَتَقَ بالعراق بدل تفهيق وفسّره بتَنَعَم قال: وقوله: أحَذَ يد القميص كناية عن السرقة والخيانة مأخوذ من الحذذ وهو الخفة في موضع آخر فإن ذهبت به مذهب الحقة كان معناه أن كمّة قصير فيده بادية للأخذ والخيانة فيكون كناية عن السرقة ، ومحتمل أن يكون كناية عن الدناءة والخسة وترك الهمّة لأن أدوان الناس أكامهم قصيرة وأكثرهم يلبسون الصدر ، وفي هذه الأبيات نادرة ، وهي ماحكي أبو عبيدة عن عبد الله بن عبد الأعلى قال : كنا نتغذى عند عمرو بن هبيرة فأحضر طباخه جامة خبيص فكرهه للبيت السائر إلّا أنّ جَلَده أدركه فقال ضعه ياغلام وأنشد :

تفتق بالعـــراق أبو المثنّى وعلّم قومه أكل الخبيصِ اه ثم ساق نوادر من هذا القبيل جميلة :

وذكر الثعالبيّ في كناياته ما معناه : إنّ قولهم أحدٌ يد القميص كناية عن قصر كمة ، والسارق يقص كُمّة و يخففه ليكون أقدر على عمله اه وهو معنى جيّد . (في القلنسوة سبع لغات هي : القلنسوة والقليسية ، والقلنسية ، والقلينسة والقليسة ، والقلنساة ، فأمّا القليسية والقليسة والقليسة .

( قولهم : أفعَل هذا أمّا لا ) قال أهل النحو : معناه أفعل هذا إن كنتَ لا تفعل غيره ، فدخلت ما صلة لأن وصارت عوضا عن الفعل .

( قولهم : ثوب مُصمت ) قال يعقوب وغيره : الثوب : المصمت الذي له لون واحد لا يخالط لونه لون آخر وكذلك حلى مصمت وأدهم مصمت .

( قولهم : لا تُبلم عليه ) معناه لا تجمع عليه أنواع المكروه والقول القبيح ، وهو من الأبلمة : خوصة المقل ، وفيه ثلاث لغات : أُبلمة ، و إِبلمةٍ وأُبلَمةَ .

قال الأصمعيّ : لا تبلم عليه ، لا تفتح عليه ، من قولهم : أبلت الناقة إذا ورم حياؤها من شدّة الضبعة .

( قولهم : قد شُوَّش فلان الشيء ) وهو مُشوَّش قال : ليس هذا من كلام العرب ، والصواب قد هوَشت الشيء وهو مُهوَّش ، أي خلطته .

وروى عن عبد الله أنّه قال: إيّا كم وَهَوْشَاتِ الليل ، ومنه: من أصاب مالًا من تهاوش ، وقد بكون هوّشت بمعنى هيّجت .

( قولهم : قد ربعت الحجر ) معناه أشلته لأعرف بذلك. شدّتى ، ويقال : ارتبعته بمعناه . والمربعة : العصى التي تحمل بها الأحمال فتوضع على ظهر الدواتِ .

( قولهم : فلان لا يقوم بطُنّ نفسه ) قال الأصمعيّ : معناه لا يقوم بمئونة نفسه و بقوت جسمه وأحتح بقول الراجز :

لَّا رَأُونَى واقفاً كَأَنَى بَدْرٌ نَجَلَّى من دُجَى (١) الدَّجُنَّ غضبان أهذى بكلام الجن فبعضه منهم وبعض منى بجبهة حبها، كالجرن ضخم الذراعين عظيم الطن

معناه : عظيم الجسم . قال ثعلب : الطن : البرْدَان الذي يوضع بين الجوالَقَيْن فإذا قيل : فلان لا يقوم بطن نفسه فمعناه بهذا المقدار وأنشد :

### مُعْتَرضاً . مثل اعتراض الطن

( رجل شحّات ) قال : هذا غلط من العامّة ، و إنّما هو شحّاذ بالذال ، وهو الملح في المسألة ، من قولهم : قد شحّذ الرجل السيف إذا ألح عليه بالتحديد .

<sup>(</sup>١) لطه في ( دجي ) .

( قولهم : جلس على المسورة ) سمّيت بذلك لعلوها وارتفاعها ، من قولهم : سار الرجل يَسُورُ إذا ارتفع .

(قولهم على فلان حُلّة) قال أبو العبّاس: لا تكون الحِلّة إلّا ثو بين إزار ورداء من جنس واحد، وإنما سمّيت حلّة لأنها نحل على لا بسها كما يحل الرجل على الأرض، قال الزجّاجي: لو كان كما قال لكل ما بلبسه الإنسان حلّة لأنه يحل على الإنسان على هذا القياس نحو القميص والإزار والجبّة والدرّاعة وما أشبه ذلك، وإنّما الحِلّة اسم لهذا الجنس من الثياب غير مشتق بمزلة القميص والإزار والسراويل وليست الأسماء كلّها مشتقة فيلزم طلب اشتقاقها.

(قولم : أحمق من رجلة ) قال الأصمعيّ : هي البقلة الحمقاَء ، وسمّيت حمقاً . لأنها تنبت في مجاري السّيل وأفواه الأودية فإذا جاء السيل قلعها .

وقال خلد (١) بن كلئوم : سميت حمقاً ، لأنها تنبت في كل موضع . قال الزجّاجي : على هذا التفسير لا يجوز أن يقال بقلة الحمقاء لأنها حمقاء والشيء لا يضاف إلى نعته ، والصواب أن يقال البقلة الحمقاء .

(قولهم: هو الموت الأحمر): قال أبو عبيدة: معناه أن يسمدّر بصر الرجل من الهول فيرى الدنيا في عينه حمرا. أو سوداء. وقال الأصمى تنقال: هو الموت الأحمر والأسود، شبه بلون الأسد كأنه أسد يهوى إلى صاحبه، قال: وقد يكون هذا أيضاً من قول العرب: وطاة حمراء إذا كانت طرية لم تدرس فكا نه قيل الموت الجديد الطرى.

(قولهم: ذهب منه الأطيبان) معناه الأكل والنكاح، والأسودان: التمر ولله ، وللموان: التمر ولله ، وللموان: الليل والنهار، والخافقان: المشرق وللغرب، سميا بذلك لأن الليل والنهار يخفقان فيهما، وللذريان: طرف الإليتين، والحيرتان: الكوفة والحيرة، والموصلان: الموصل والجزيرة.

<sup>(</sup>١) لعله: خالد.

( قولهم فى النداء على الباقلاء : شرف الغداة طَرِى ) : معناه قطع الغداة ، أى ما قطع بالغداة والتقط ، يقال : شرفت الثمرة ، إذا قطعتها ، و يقال : شاة شرفاء إذا قطعت أذنها . قال الزجّاجي : هذا الذي حكاه فى قطعتها ، و يقال : شاة شرفاء إذا قطعت أذنها . قال الزجّاجي : هذا الذي حكاه فى النداء على الباقلاء غير معروف فى كلام الخاصة ولا العامّة ، ولا سمع به قط فى بلد من البلدان فى النداء على الباقلاء : شرف الغداة طرى ، ولا حكاه أحد فى كتاب من كتب اللغة فى الأصول ولا النوادر ، وهو مع ذلك خطأ إنما سمع فى الحديث أنّه ينهى عن أن يضحى بشرفاء أو خرقاء ، أو مقابلة ، أو مدابرة ، ففسُر أن الشرفاء المقطوعة الأذن طولا لم يسمع غير ذلك ، فتوهم أنه جائز أن يقال فى كل مقطوع : مشروف ، وشرفت بمعنى قطعت ، ولو كان هذا جائزاً استعاله فى القطع لما جاز استعاله فى جنى الثمار ، ألا ترى أنه غيرجا ئز أن يقال : بتلت الثمرة و بترتها وصلتها وعضبتها ، وكذلك سائر ما يستعمل من الألفاظ فى القطع لا يجوز نقله إلى جنى الثمار ، ولكل موضع معتمل فيه فلا يتعدى إلى غيره .

( قولهم فى النداء على الباقلاء ) قال: فيه وجهان ، يقال: يا باقلاء حارًا ، على معنى يا هؤلاء اشتروا باقلاء حارًا وتضمر الفعل . والآخر أن يقال: يا باقلاء حارُ ، على على معنى يا هؤلاء هذا باقلاء حارُ ، وأنشد:

أأنت الهلاليّ الذي كنت مرة سمعنا به والأرجبي المعلفُ أراد وهذا الأرجبي المعلف قال: وأنشد الفراء:

فبعثت جاريتي وقلت لها اذهبي قولى محبَّك هأمًّا مخبولا

أراد هذا محبّك فأضمر هذا . قال الزجّاجي : أما الوجهان فجيّدان بالغان لهما نظائر كثيرة من كتاب الله عز وجل وكلام العرب ، ولكن البيت الذي احتج به ، وهو قوله : « محبّك هائما مخبولا » قبيح جدا ، لأنه لادليل فيه على إضار هذا ، فيازم فيه أن يقال : زيد منطلقا ، وعبد الله شاخصاً على إضار هذا ، وهو بعيد ، والأجود في إضار هذا ما احتج به سيبويه ، وهو قوله :

وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيَّيْنِ خاوكا هيا

المعنى هؤلاء خولان وجاز هذا الإضمار ، لأن فى قوله : فانكَح فتاتهـم وأكرومة الحيين خلو دليلا على الإضمار ، على أن سيبويه ذكر أن الوجه فبه النصب بإضمار فعل .

فأمّا قولنا : عبد الله منطلقا بلا شي يسبقه ، أو يتأخر عنه من حديث يدلّ على إضار هذا فغير جائز ، و إنما بجوز الإضار إذا كان عليه دليل .

وأما قول الله عزّوجل : قلأؤنبئكم بشر من ذلكم ، النار . وتقريره هو النار فجاز إضاره لعودة الإضار على الشيء المذكور، وكذلك (سورة أنزلناهاوفرضناها) جاز الإضار لدلالة هذه الأشياء التي بعد السورة على تقدير الإشارة إليها .

فأما قولنا: زيد منطلقا ، ومحبُّك هائماً ، فلا دليل على شيء من ذلك ، لأنها تجيء بعد تمام الكلام .

وقال في موضع آخر :

( قولهم : في النداء على الباقلاء ) قال : يجوز فيه خمسة أوجه :

«أوله ا: أن تقول: ياباقلاء حارً ، ترفع الباقلاء لأنه منادى مفرد ، وترفع الحار على تجريد النداء ، كأنك قلت : ياباقلاء ياحار ، والنداء واقع في اللفظ على الباقلاء ، وهو في الحقيقة لصاحبه ، كا تقول العرب : ربحت دنانبرك ودراهمك ، وخسرت تجارتك . قال الزجاجي : هذا الوجه خطأ غير جائز عند أحد ، وذلك أنه إذا قال : ياباقلاء حارً فَرَفَعَهُما جميعا بغير تنوين ، فكا نه قال : ياباقلاء ياحار ، ثم حذف يا وذلك غير جائز ، أعنى حذف حرف النداء من النكرات لا يجوز أن تقول : رجل أقبل وأنت تريد يارجل أقبل ؛ وذلك أن حرف النداء يُعرَف رجلا ، فإذا حذف منه لم يكن على تعريفه دليل ، وهذا لا يجيزه أحد ، وكذلك لا يجيزون حذف حرف النداء من المهم لا يجوز هذا أقبل إلا في ضرورة الشعر . وأما قوله : والنداء واقع على الباقلاء والمعني لصاحبه كا قيل : خسرت تجارتك

ور بحت دراهمك ، وماأشبه ذلك فإن ذلك غير منكر منكلام العرب فى الاتساع ، ولكن فى هذا أن صاحب الباقلاء نادى عليه : يا باقلاء الحارُّ ، فناديته أنت وحكيت كلامه فهو إلى الحكاية أقرب مما قال :

فقال أبو بكر : والوجه الثانى أن تقول . ياباقلاء حارا فتنصبها جميعا ، كما تقول يارجلا ظريفاً .

والثالث. [أن تقول. ياباقلاء الحارُّ ، فترفع الباقلاء ؟ ونعته كما تقول يارجل الظريف والرابع . أن تقول ياباقلاء الحارُّ فترفع الباقلاء وتنصب الحارُّ ، لأنه لا يحسن فيه إعادة يا قال الزَّجاجى . هذا غير جائز لأنه مثل قولك . يارجل العاقل ، ولا يجوز نصب العاقل لأنَّ التقدير . ياأيها الرجل العاقل هذا موضوع (موضع ذلك) . والخامس . أن تقول . ياباقلاء الحارُّ فتنصبهما جميعا على أنهما اسم واحد ألزم الفتح

أجاز الفراء . يازيد الظريف بنصبهما جميعا وقال . جعلتهما العرب بمنزلة الحرف الواحد ، وأنشد .

فا كعب بن مامة وابن سعدى بأجود منك يا محرَرَ الجوادا قال الزجَّاجيّ : هذا الوجه غير جائز عند البصرييّن ، لا يجيزون نصب المفرد العلم في النداء لأنَّه مبنى على الضمّ غير معرب ، فأما قول الفراء وإجازته يا زيد الظريف ، وقد جملتهما العرب بمنزلة حرف واحد فليس بمسموع من العرب ، وإنّها سمع منهم : يا زيد بن عمو والثاني مقحم . فأمّا البيت فإنما الرواية فيه عندهم : يا عمر ونصب النعت ، على أنّهُ أصل (۱) كما تقول : يا زيدُ العاقل ، وقد ذهب بعضهم إلى أنّه قد يفتح على تقدير يا عمراه ، فلما وصله حذف الهاء لأنّها للسكت ، ومثل هذا النداء قد يقع في كلامهم على جهة الاستغاثة

<sup>(</sup>١) لعله : على الأصل .

كقولك: يا زيداه إذا كنت مستغيثاً به ، وهو بمنزلة قولك: ياكزيدٍ في الاستغاثة وفي الباقلاء والمرعزاً ي بالتشديد والقصر والتخفيف والمدّ .

( قولهم : هؤ لآء قوم سُوقة ) تذهب العامة إلى أنهم أهل الأسواق المتبايعون فيها ، وليس تذلك ، إنما السوقة عند العرب: من لم يكن ملكا، تاجراً كان أو غير تاجر ، يقال : رجل سوقة بلفظ واحد .

( قولهم : رجل ديوث ) قال : هو الذي يدخل الرجال على امرأته . وأصله بالسريانيّة ، وكذلك القنذع والقِنذع .

وفى حديث النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « الغيرة من الإيمان والمذاء من النفاق » وهو الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وسمّى مذاء لأنّ بعضهم يماذى بعصا عند الاجتماع مماذاة ومذاء . والمذى : ما يخرج من الذكر عند النظر والفكر ، يقال : مذى وأمذى والأوّل أكثر . والمني ت ما يخرج عند الجاع ، يقال منه : أمنى يمنى ومنى ، والأوّل أجود . ويقال : الإمذاء ، إرسال الرجال على النساء ، من قولك : أمذيت فرسى ومذيته إذا أرسلته يرعى ، وقد رُوى . والإمذال من النفاق فن رواه هكذا فهو من الضجر ، فإذا ضجر الرجل من حبسه نفسه على امرأته وأراد الحرام وضجرت المرأة من حبسها على زوجها وأرادت الحرام كان ذلك مذالاً ، يقال : مذلت من مضجعى ، إذا خبرت منه ، ويقال : مذلت رجله ، إذا خدرت .

(الشغار)كان فى الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: زوجنى ابنتك على أن أزوّجك ابنتى فلا يكون بينهما مهرسوى هذا ، وكذلك ما أشبهه ، فحرّم النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ، وهو من قولهم : شَغَر الكلب ، إذا رفع رجله و بال ، وكُنِيَ به عن ذلك .

( قولهم . عندى زوجان من الحمام ) يعنون الذكر والأنثى ، وكذلك زوجان من الخفاف ، يعنون الميين والشهال ، وتوقع العرب الزوجين أيضا على الجنسين المختلفين نحو الأسود والأبيض والحلو و الحامض ، يدل على ذلك قوله عز وجل .

(وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ) وقال عزّ وجلّ : (ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) فدل على الأفراد . ولا تقول العرب للواحد من الطير : زوج ، كما يقولون للاثنين : زوجان ، بل يقولون للذ كر فرد وللأنثى فردة . ويقال للمرأة : هي زوج الرجل وزوجته لغتان معروفتان .

قال الزجّاجى: أمّا قوله: إنّ العرب تقول للحلو والحامض: زوجان، وكذلك للأسود والأبيض، فليس يراد بذلك غير الصنفين فقط، والأكثر في كلامها أن تُوقع الزوجين على الذكر والأنثى، وعلى كل اثنين يحتاجان إلى المصاحبة ويقل إفرادهما، ثم قد تُوقع الأزواج على الأصناف كقوله عزّ وجلّ: وكنتم أزواجًا ثلاثة، أي أصنافًا ثلاثة:

( قولهم : رجل طر"ار ) معناه يقطع الأشياء . والطر" : القطع ، وسمّيت الطرّة من الشعر بذلك لأنها مقطوعة من جملته ومفصولة منه . وقال الزجاجي : هذا غلط ليست الطرّة مفصولة من الشعر ولا منقطعة منه بل هي متصلة به ، و إنما سميت بذلك لأنها 'يقطع منها وتحذف لتحسن وتقوم .

(قولهم: الحبر والمداد) قال: إنّما سمّى حبراً لمزينه السكتاب وتحسينه ، من قول العرب: حبرت الشيء إذا زينته . وقال قوم: إنما سمّى حبراً لأنه يؤثر في في القرطاس والكتاب فيكون علامة في الشيء الذي يصيبه ويقع فيه ، ويقال للأثر: حِبْرٌ وحَبار . والحبر ، العالم ( بالكسر والفتح ) وقال الأصمى: لا أدرى كيف يقال للعالم ، حبراً وحَبر . وأمّا المداد فسمى بذلك لإمداده الكاتب ، من قولك: أمددت الجيش بمدد ، ومدّ النهر .

( قولهم : رجل نجّاد ) معناه المزيّن للثياب ، من قولهم : قد نجّدت البيت ، إذا حسّنته وزيّنته ، و يجوز أن يكون سمّى بذلك لرفعه الثياب . والنجد ، ما ارتفع من الأرض . وفى نجد ثلاثة أقوال ، أحدها : إنّما سمّيت نجداً لارتفاع موضعها . والثانى : أنها شميت بذلك لمقابلتها ما يقابلها من الجبال ، والنجاد : ما قابلك . والثالث : أنها

سميت بذلك لصلابة أرضها وكثرة حجارتها ، من قولم : رجل نجد وتَجَد ، إذا كان قو با شجاعاً . والنجد أيضاً والنجود . المفزّع ، والغالب على نجد التذكير ، ولوأ نثت على معنى المدينة لم يكن خطأ .

(قولم: مهما يكن من الأمر فإنّى فاعل كذا وكذا) فيه قولان: قال بعضهم، معنى مه كفّ ، ثم أبتدأ مجازياً وشارطاً — فقال: ما يكن من الأمر، ، فإنى فاعل كذا. وقال آخرون: الأصل مّا مَا فاستقبحوا الجمع بين لفظتين متفقتين فأبدلوا من ألف « ما » الأولى ها، فقالوا مهما.

( قولم : جالس في البهو ) قال أبو عمرو : البهو عند العرب ، الصَّفة الواسعة .

( وقولم : فلان واسع الكفّ ) معناه كثير العطآء سخى ، فسعة الكف كناية عن البذل ، وضيق الكفّ وصغرها كناية عن البخل ، كما يكنى عن الناس بالثياب . والعرب تقول : فدا لك ثوباى ، يريدون أنا فدالك .

(قولهم : فلان أخضر ) قال فيه معنيان ، أحدها : مدح والآخر ذمّ ، فإذا كان مدحًا فمعناه كثير الخصب والعطآء ، من قولهم : أباد الله خضرآ هم ، أى خصبهم ، قال اللهى :

وأنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة في بيت المرب(١)

وأما الذمّ فقولهم للرجل هو أخضر (٢٠) ومعناه هو لئيم ، والخضرة عند العرب : اللؤم ، قال الشاعر :

كسا اللؤم تياً خضرة فى جلودها فويل لئيم من سرابيلها الخضر قال الرجّاجيّ : هو الذي ذكره غلط قبيح لا يعرف فى كلام العرب أن بقال :

<sup>(</sup>١) التظر هذا البيت فى الأغانى ج ١٤ ص ١٧٨ وتكلم عليه فى ج ١٥ ص ٧ وغال أنه قال أنه أسود الجلد وانظر ١٦٧ – ١٦٨ من هذا الجزء أى ١٠ . وانظر ابن أبى الحديد على شهيج المبلاغة ج ١ ص ٤٤٠ واقرأ إلى أواخرها وفيها تفسيره .

<sup>(</sup>٢) انظر السكلام على الأخضر ق ص ١١٠ من الأضداد ص ٣٨٩ لنة .

رجل أخضر ، وفلان أخضر ، يراد به كثير العطآ ، والخصب ، وأما قولم فى الدعآ ، الله خصر آوهم فى مذهب من قال ذلك فأراد به خصبهم فإنما جاز ذلك لأن الخضرة عند السواد ، فإذا أخضر النبات واأشتد ربة ضرب لونه إلى السواد من شدة خضرته ، ولذلك سمّى السواد بالعراق سوادًا لكثرة خضرة الشجر والنبات فيه ، ولا يقال على هذا : رجل أخضر : إذا كثر عنده الخصب والنبات الأخضر ، وإنّما الأخضر نعت لازم للشىء الموصوف به فى لونه مثل الأحمر والأصفر والأبيض وما أشبه ذلك ، وأمّا بيت اللهبى فقد غلط فى تأويله أقبح غلط ، وهو قوله :

وأنا الأخضر من يعرفنى أخضر الجلدة فى بيت العرب إنما أراد اللهبي (() أنه عربى محض خالص اللون ، وذلك أن الغالب على ألوان العرب السواد ، ومن ذلك قولهم : قد قال ذلك الأسود والأحمر ، يراد به العرب والعجم ، والعرب تسمّى العجم : الحران ، والدليل على صحة هذا التأويل قوله : ( أخضر (()) الجلدة فى بيت العرب ) وما فى اخضرار جلدة الإنسان من النعيم والخصب ، وإنّا أراد به خلوص نسبه ، وأنّ لونه لون العرب الخلّص ، ألا ترى أن أبا نواس بقول فى هجائه الرقاشي ونسبه إلى أنه دعى إلى العرب

وليس منهم :

قلت یوما للرقا شی وقد سب الموالی ما الذی نحاك عن أصل الله ما الذی نحاك عن أصل الله قال في وخال قال في قد كنت مولًى عربي بالجبال أنا حقاً أدّ عبهم لسوادى وهرزالي

فلم يقبل أحد ممّن يوثق به في بيت اللهبيّ غير ماذكرناه ، ولسكن قد قيــل

 <sup>(</sup>١) انظر تفسير ببت اللهي ف ص ١٨٧ من سرح العيون .

<sup>(</sup>٢) واظر شفاء العليل ألخفاجي ف لفظ (أخضر ) ص ٩٣.

فى قول حسان بن ثابت فى هجائه مُساَفع بن عياض التميمى من تيم بن كعب ابن مرة بن كعب حيث يقول:

لو كنت من هاشم أومن بنى أسد أوعبد شمس أواصحاب اللوا الصيّد أومن بنى نوفل أو رهط مطلب لله درك لم تهمز بتهديد أوفى الدوّابة من قوم ذوى حسب لم تصبح اليوم نكسا ثانى الجيد أومن بنى زهرة الأخيار قد علموا أومن بنى جمح البيض المناجيد أوفى السرارة من تيم رضيت بهم أو من بنى خلف الخضر الجلاعيد باآل تيم ألا يُنهَى سفيه علم قبل القراب (1) يقول كالجلاميد فقال أبو العباس للبرد: أراد بقوله الخضراء سواد جاودهم ، كما قال اللهبى:

### \* وأنا الأخضر من يعرفني \*

فِعل دليله على سحة قوله بيت اللهبيّ كما ترى ، قال : وقد زعم بعضهم أنّه شبّههم فى جودهم بالبحور ، قال : وهو قول لايؤخذ به ، وليس هذا مما قال ابن الانبارى بشيّ لأن هذا تمثيل ، كما يقال : فلان بحر من البحور ، وذاك جعله نعتاً للمخصب من قولهم : أباد الله خضراءهم .

وأما قوله : يقال رجل أخضر ، يراد به أن لئيم ، والخضرة عند العرب : لؤم ، والخضرة عند العرب : لؤم ، واستشهاده يبت حر س :

### (كسا اللؤم تيا خضرة في جلودها)

فن أقبح الغلط أيضاً ، ومن الذى حكى من أهل اللغة رجل أخضر بمعنى لئيم ، هذا لايعرف ولارواه أحد بوجه ولا سبب ولا المذهب الأول ، فإنما أراد جرير بالخضرة في بيته السواد (٢٠) ، وأراد أن اللؤم قد خالطهم فصار كاللباس لهم ،

<sup>(</sup>١) الذي في كامل المبرد: قبل القذاف.

<sup>(</sup>٢) وفي ماة (كتت) من السان :

إلا بجين ما يكت عديده سود الجلود من الحديد غضاب اه

وقد اسودت جاودهم ومن شدة لبسهم إياه ،ومن شأن الشي ُ إذا لزم الجلد ودام عليه أن يسوده و يغيِّره ، فأراد شدة مخالفة اللؤم لهم حتى قد اسودت جلودهم من ذلك ، كما قال عمرو بن كلثوم في وسط الدرع ولزومها جلود لابسيها .

إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لهـ ا جاود القوم جونا أى سودا من كثرة ملازمتها إياهم ، و إنما قول جرير مثل .

( قولهم : ذاك الخليفة ) سمّى الخليفة خليفة بخلافة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، والأصل فيه خليف بغير هاء ، فدخلت الهاء للمبالغة في مدحه بهذا الوصف ، كما قالوا : علاّمة ونسّابة وما أشبه ذلك .

وأول من خوطب بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ويقال : قال الخليفة ، وقالت الخليفة ، ويقال أيضاً : قال الخليفة الآخر والخليفة الأخرى ، من ذكر قال معناه فلان ، ومن أنَّث قال هو وصف دخلته علامة التأنيث فحمل الفعل على المؤنث ، أنشد الفراء :

أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الحكالُ

وقد استعمل المعنى المذكّر قال فى الجمع: خلفاء، قال الله عروجل: (خلفاء من بعد نوح)، وقال عزّ وجل: (خلفاء من بعد نوح)، وقال عزّ وجل: (خلائف فى الأرض)، ويقال: خلف الرجل خلافة وخليفى: إذا صار خليفه وخلف أنم خلوفا: إذا تغيّر، ويقال: خلف الرجل خلافة، إذا كان متخلّفا لاخير فيه، يقال: رجُل خالفٍ وخالفة: إذا كان كذلك.

[ قال الزجّاجي : هذا الذي ذكره من تأنيث ضل الخليفة حملًا على اللفظ ، نحو قوله : قالت الخليفة وخرجت الخليفة ، خطأ فاحش عند البصريّين ولا يجيزونه بوجه ولاسبب لأن ً الإخبار إنما هو عن صاحب الاسم لاعن الاسم .

قال أبوالعباس المبرّد : يقال لمن أجاز ذلك من الكوفيين : أما علمتم أنّ

<sup>(</sup>١) الحه: مخالطة:

التأنيث على ضربين ، أحدها : حقيقة نحو تأنيث الحيوان الذى تنقلب الأسماء إليه ولا ينقلب هو إلى الأسماء ، ولا يجوز أن يذكر فعله ، لا يجوز جاء ني أختك، ولا قام أتانك . وأما انقلاب الأسماء إليه فإنما لو سميت أمرأة عمرا أوحجرا لم تقل ف التصغير إلا عميرة وحجيرة كما تقول في هند وشمس .

وكذلك مذكّر الحيوان لو سميت رجلا عيناً أوأذناً لم تقل فى التصغير إلا عينا وأذين ، فيغلب الاسم عليه حتى يصير كزيد وعمرو ؛ فأما قولهم : غيينة ابن حصن وأذينة فإنما سميا بهذين بعد أن صُغرا فى مواضعهما ، والدليل على ذلك أنه ليس اسم واحد منهما عيناً ولاأذناً ثم يحقر .

وأما الضرب الآخر من التأنيث فلفظ وليس تحته معنى تأنيث يلزمه ولاتذكير أكثر من لفظه ، نحو قولك : دار وأرض ونار ، فليس تحت هذا تأنيث ولاتذكير أكثر من لفظه ، ألا ترى أنك تقول : هذه بلدة طيبة ، وهذا بلد طيب ، فلا تكون أنثت مذكرًا ، ولاذكّرت مؤنثا ، كما قال الله عز وجلّ : ( فمن جاءه موعظة من ر به ) وقال : ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) لأنّ الموعظة والوعظ سواء ، والصيحة والصوت واحد ، فالخليفة صفة في المعنى ، كأنك قلت : الرجل المستخلف ، والرجل الخليفة ، ثم غلب عليه حتى صار علماً خاصًا لأنه يقم على غيره ، كما يقع العالم على كل من ظرف ، إلا أن تضيفه فتقول : هذا خليفة فلان ، وأما خلائف وخلفاء في الجمع فجائز ، لأن الجمع يقع في التكسير على حروف الاسم وعلى قدره يكون ، فجاز حمله عليه كما قيل في السالم طلحات فأجرى مجرى جفنات وما أشبه ذلك .

( قولهم : هو ذا الفتى فلانا ) أهل الحجاز يقولون : هُوَ ذا بفتح الواو ، وهذا خطأ منهم لأن العلماء الموثق بهم أجمعوا على أن هذا من غلط العامة وتحريفها ، وللرب إذا أرادت معنى هو ذا قالوا : ها أنا ذا الفتى ، ويقول الاثنان : ها عن

ذان نلقاه ، ويقول الجميع : هانحن أولاء نلقاه ، ويقال : ها أنت ذا تلقى (١) فلانا ، وها أنتم أولاء تقونه ، وللغائب : هاهو ذا يلقاه ، وهاها ذات بلقيانه ، وهاهم أولاء يلقونه ، و بنى التأنيث على التذكير ، قال الله تعالى : (ها أنتم أولاء تحبونهم ) ، أراد هؤلاء أنتم .

(قولهم: قد لعب بالدُّوامة) سميت بذلك لدورانها ، من قول العرب : بالرّجل دُوام ، إذا كان به دُوار ، والدائم من حروف الأضداد ، يقال للساكن دائم ، وللمتحرك دائم ، ويقال : دوَّم الطائر : إذا تحرَّك في طيرانه ، وقال بعضهم : دوَّم الطائر ، معناه سكَّن جناحيه مثل طيران الرخم والحداء ، وقال الأصمى ت : لا يكون التدويم في الأرض ، وأخطأ ذوالرّمة في قوله :

حتى إذا دو مت فى الأرض راجَعَهُ كَبر ولو شاء بَجَى نفسه الهرَبُ وقال النبى عليه الصلاة والسلام: (لايبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل منه) يعنى بالدائم، الساكن. ويقال: أدمت الشيء، إذا سكنته.

قال الزجّاجي : هذا الذي حكاه عن الأصمى من قوله : لا يكون التدويم في الأرض و إنشاده بيت ذي الرمة وَهَمْ منه وغلط عن الأصمى ، وإيما قال الأصمعي : لا يقال التدويم إلا في السماء ، يقال : دوّم الطائر في السماء ، إذا حلّق واستدار ، ولا يقال اندويم في الأرض ولكن يقال : دَوَّى في الأرض ، ودَوَّمَ في الأرض ، ودَوَّمَ في المرض ، ودوَّمَ في المرض ، والمرض ، قال : و بيت ذي الرمَّة غلط وهو قوله : حتى إذا دوَّمت في الأرض ، وإنما كان سبيله أن يقول : دوّت في الأرض ، قال : والصواب قوله في البيت الآخر : (والشمس حيرى لها في الجو تدويم) وكان سبيله أن يقول : لا يكون التدويم في الأرض . انتهى ما انتخبناه من الراهر .

<sup>(</sup>١) لمله: تلتى.

( فائدة فىلقب الشعراء): ١ — فى « المواهب الفتحية » ( القطامى ) واسمه (عير ) هذا الذى مضى .

والثانى : القطامى الضبعى : (ضبيعة بن ربيعة بن نزار ، وكان صاحب شراب ومن شعره :

أَفِر لذا أصبحت من كل عاذل فأمسى وقد هانت على السواذل وكان أبوه من أصحاب خالد القسرى ، بفتح القاف نسبة إلى قَسْر بن عبقر وهى بطن من بجيلة .

والثالث: القطامي الكلبي واسمه : الحسين، شاعر ُ مُحْسِن ُ ، وهو القائل — لما بلغه من خبر يزيد بن المهلّب — :

لعلَّ عینی أن تری یزیدا یقود جیشا جحفلاً رشیدا نری ذوی التاج له سجودا اه

# أغرنة العرب

ولقد عَدُّوا « الشَّنْفَرَى » و «تأبَّط شرًا » من أغر بة العرب ، وهم ، سوداؤهم ؛ شُبَّهُوا بالأغر بة فى لونهم ، وكلهم سَرَى إليهم السواد من أمهاتهم . والأغر بة منهم فى الجاهلية أبو الفوارس « عنترة بن شدَّاد » وخُفاف \_ كغراب \_ ابن عمير . وأبوعمير بن الحباب . وسُلَيك بن السُّلَكَة كَهُمُزَة . وهشام بن عقبة بن أبى مُعَيْط لكنه هو وخفاف مُخَضْرَ مان أى : أدركا الإسلام . اه بحروفه من المواهب الفتحية .

ثم قال: والأغربة من الإسلاميين: عبد الله بن خازم ، وعمير بن أبى عمير، وهام بن مطرَّف ، ومنتشر بن وهب، ومطر بن أوفى ، وتأبَّط شرًّا ، والشَّنفرى ، وحاجز غير منسوب إلى أب ولا لأم ، ولا لمكان اه .

ثم قال بعد ذلك: وتعداد أغربة العرب -- جاهلية وإسلامًا كما ذكرنا -- هو مافى القاموس وشرحه والححكم والتهذيب ولسان العرب؛ وفى غير هذه الكتب خلاف فى بعضهم ، والله تعالى أعلم .

### مرادفات لغوية

نهت النهيت ، والنهات : الصياح، وقيل كالزحير والطحير ، وقيل : هوالصوت من الصدر عند المشقة ، وصوت الأسد دون الزئير ، ونهت فى زئيره بَنهت ، وأسد نهات ومنهت ، و يقال حمار نهات استعارة أى : نَهَاق ، ورجل نهات : زحار .

(السِّماط): سماط القوم: صفهم، قام القوم حول سماطين أى: صفين.

السَّمط: الخيط مادام فيه الخرز ، و إلا فهو سلك ، والسمط خيط النظم ، ج سموط ، والسَّمط: السكوت عن الفضول .

سَمَط ، وسُمُط ، وسَمُط ، والسَّمَظ : إذا سَكَت ، والسَّمْظ : الفقير ، وناقة سُمُظ ، وأسماط : لها وسم عليها ، وناقة غَفُل ، ونعل سُمُط ، وسمط وسميط وأسماط لارقعة فيها أو : ليست بمخصوفة ، والسميط من النعل الطاق الواحد ولا رقعة فيها ؟ وسمطت الشيء : لزمته ، والمسمَّط من الشَّعر : أبيات مشطورة يجمعها قافية واحدة ، وسمطت الشيء : ماقفي أر باع بيوته ، وسمَّط في قافية مخالفة ، يقال : قصيدة مسمَّطة ، وسمِطيّة ، وقيل : ماقفي أر باع بيوته ، وسمَّط في قافية مخالفة ، يقال : قصيدة مسمَّطة ، وسمِطيّة ، قال بعض المحدثين : وشيبة كالقَسِم ، غير سود اللم ، دوايتها بالكُمْ ، زوراً وبهتاناً :

وقال الليث : الشّعر المسمَّط الذي يكون في صدر البيت : أبيات مشطورة أو منهوكة مقفّاة ؛ وتجمعها قافية مخالفة لازمة للقصيدة حتَّى تنقضى . قال : وقال امرؤ القيس في قصيدتين سِمُطنيّين على هذا المقال يسمّيان السمطين وصدر كلّ قصيدة مصراعان في بيت ثمّ سائره ذو سموط فقال في إحداها :

ومستلئم كشفت بالرمح ذيله أقت بعضب ذى شفاسق ميلة

فِمت به فی ملتقی الخیل خیله ترکت عتاق الطیر تحجُل حوله کأنّ علی سرباله نضح جریال

وأورد ابن برى مسمّط امرىء القيس:

توهمت من هند معالم أطلال عفاهن طول الدهر في الزمن الخالى مرابع من هند خلت ومصايف يصيح بمغناها صدى وعوازف وهيجها هُوج الرياح العواصف وكل مُسِفَيَّ ثُمَّ آخر رادف بأسخم من نوء السماكين هطال

وأورد ابن برى لآخر:

خيال هاج لى شجنا فبت مكابداً حزناً عميد القلب مرتَهُنا بذكر اللهو والطرب

سبتنی ظبیة عُطُل کأن رضابها عسل ینو، بخصرها کفل بنیل روادف الحقیب

بجول وشاحها قلقا إذا ما ألبِسِت شفقا رقاق العَصبأو سرقا من الموشيّة القُشُبِ

يمج المسك مفرِقُها وُيصبى العقلمنطقُها وتمسى ما يؤرَّقُهَا سقام العاشق الوصبِ

ومن أمثال العرب السائرة لمن يجوز حكمه حكمُك مسمَّطا .

قال المبرّد: وهو على مذهب لك حكمك مسمَّطاً أى متمًا . إلّا أنّهم يحذفون (لك) . اه من لسان العرب .

## ( اللجلجة والتلجلج )!

أيلَجلج مضغةً فيها أنيض أصلت وهي تحت الكشح داء أورد هذا البيت أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور في لسان العرب في مادّة (ل ج ج) ومادّة (ان ض) ومادّة (ص ل ل) فقال في الأولى: اللجلجة والتلجلج: « التَّردّد في الكلام (١) » ولجلج اللقمة في فيه: أدارها من غير مضيم ولا إساغة. وتلجلج هو وربّا لجلج الرجل اللقمة في النم في غير موضع وأورد البيت لزهير.

ثم قال: واستلج فلان متاع فلان وتلجَّجَه : « إذا دعاه » الحق أبلج ، والباطل لجلج يُردَّد من غير أن بنفُذ . واللجلج : المختلط . وقال فى الثانية : الأنيض الذى لم ينضج ، ويكون فى الشواء ، والقديد ، وقد أنض أناضة وآنضه هو . آنضت اللحم إيناضاً : إذا شويته فلم تنضجه ، والأنيض مصدرُ قولكِ : أنض اللحم يأنض أنيضاً : إذا تغير ولحم أنيض فيه نُهُونة .

قال زهير في لسان متكلّم عابه وهجاه وأورد البيت . وقال في الثالثة : ما يرفعه في الثانية من هوانه ، أي : « من الأرض » .

وفى الحديث كُلْ ماردٌ عليك قومُك ، مالم يصِلَّ أَى مالم 'يُنتِن . وهذا على سبيل الاستحباب فإنه يجوز أكل اللحم المتغيِّر الريح .

قال زهير: وأورد البيت لكن قال تلجِلج مضغةً الخيالمثنّاة الفوقية بدل التحتية. ثمّ قال قيل معناه: أنْتَذَتْ – فهذا يدل على أنّه يستعمل فى الطبيخ والشواء . وقيل : أصلّت هنا ، أثقلت ، وصلَّ الماء ، أجَن ومآء صَلاّل : آجن ، وأصله ، القدم غيّره . انتهى بتصرف .

 <sup>(</sup>١) واللجلاج: الذي سجية لسانه تقل الكلام و تقصه ، واللجلجة أن يكلم بلسان غير بين ،
 ولجلج بالهيء: أداره ليأخذه منة ...

### الفرزدق يرثى امرأته

ماتت امرأة للفرزدق -- بجُمع، والجمع ولدها فى بطنها أو جمع فرثاها بقوله: وجفن سلاح قد رزئت فلم أنح عليه ولم أبعث عليه البواكيا ثم قال فى رثائها أيضاً:

شكوت وما الشكوى لمثلى عادةً ولكن تفيضالكأس عند امتلائها

\* \* \*

( المدره ): لسان القوم ، والمتكلّم عنهم ، والدافع عنهم يقال : درهته عنى ، ودرأته عنى : ( دفعته ) .

#### مشامير

نبذة كتبها العلامة محمود شكرى الآلوسى للعلامة اللغوى الأب أنستاس مارى الكرملي في ردّه على من أنكر عليه استعال مشاهير (۱) جميعا لمشهور قال: نظرت فيما كتبته على لفظ مشاهير ردًا على من أنكر هذه اللفظة من أدباء دمشق حيث حكم أنه لا يقال مشاهير الح فرأيتك قد وفَيْت له الكيل صاعا بصاع ، وأجمته بلجام الإسكات والإفحام ، غير أن خصمك خصم لا يذعن للحق إما لجهل أو تجاهل ، فإن لفظ مشاهير أشهر من نار على علم ، واستعال البلغاء لها قديما وحديثاً لا يحيط به نطاق الحصر ، لاسياو جموع لغة العرب لا تدخل تحت قاعدة من القواعد ، وما ذكروه في هذا الباب إنما هو تقريب لا تحقيق ، فقولهم كل ما جرى على الفعل من اسمى الفاعل والمفعول وأوله ميم فبابه التصحيح فاعلم أن هذه المقاعدة منقوضة بمئات من الكمات منها : ملعون ومشئوم وميمون ومسلوخ ومكسور وميسور ومفطر ومنكر

<sup>(</sup>١) انظر رأى صاحب الضياء في (مشهور ومشاهير ) في الضياء ج ٤ ص ٣٣٩.

ومطفل ومرضع ومجنون ومملوك ومجذوب وموقوت وموعود ومنه كانت مواعيد عرقوب الخ ومصروع ومخدوم ومضمون ومقدور ومعذول ومحنث ومسند ومسانيد ومرسل ومراسيل ومجموع ومجاميع ومكتوب ومكاتيب إلى غير ذلك تمَّا لا يقوم به الإحصاء ، فهل يجوز الحسكم على جميع ذلك بالشذوذ وهي تجمع على مفاعيل و يستعمل هذا الجمع فصحاء الأمة العربية صيانة لما ذكره بعض الأعاجم من القاعدة التي ماأنزل الله بها من سلطان على أنَّه لو سلَّمنا أنَّ هذه اللفظة من الشوادُّ على قاعدتهم فلا يجوز الحكم بإنكارها وقد وردت في الحديث النبوئ ، وهو لفظ المشاييب ، فقول خصمكم أنَّه ورد الحديث برواية أخرى وأنَّ الدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال ممَّا يدل على مبلغ علمه في هذا المقام ، فقد ذكر الأمَّة أن غلبة الظن في هذا الباب تكنى ، وقد وردت روايات متعدّدة في غالب ما استشهدوا به من الشعر العربي ، ولم يقل أحد من أئمة العربيَّة أنَّه لا يصح التمسُّك بمثل ذلك لأن الدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال ، وكل من ذكر هذه القاعدة استثنى ألفاظا كثيرة منها فانظر إلى البغية للسيوطي وما استثناه ، وهو كتاب ألَّفه على الكافية والشافية والألفية والشذور فإنَّه تعقّب كثيراً من قواعدها وما أهمله أصحابها ، وهكذا شراح التسهيل استثنوا كثيراً من الكلات من هذه القاعدة ، فيقال إن كل ذلك شاذً مع أنَّ الشاذَّ ينحصر في كلة أوكلتين أو أكثر، ثم إنَّ الشاذَّ أقسام قسم منه موافق للاستعال لا يعاب مستعمله ، فلو سلَّم أن لفظة المشاهير شادَّة فلتكن من هذا القسم ، ثم إنّ من يقول إن لفظة « المشاهير » جمع شهير ؛ وشهير لا يجمع جمع السلامة \_ لما في كتب الصرف من إن فعيلاً بمعنى مفعول لا يجمع جمع الصحيح فلايقال جر يحون ولا جر بحات ليتميز عن فعيل بمعنى فاعل وقالوا إن لم يكن متضمَّناً للآفات والمكاره التي يصاب بها الحي كالقتل وغيره لا يجمع على فعلى كجريح وجرحي وقتيل وقتلي فالشهير ليس متضمِّناً للمكاره فحينئذ لا محذور إذا قلنا: إنها تجمع على مشاهير وكذلك فأي منكر يلحق المستعمل لذلك بهذا المعني وكذا إذاقلنا : إنَّ المشاهير

جمع لكلمة مشتهر وهذا الجمع لهذا المفرد ممَّا صرَّحوا به مع حذف بعض الزوائد فكيف ينكر استمال لفظة المشاهير إذا ادّعى أنّه جمع مشتهر فهل وقف أحد على أنّهم جمعوا المشتهر جمع سلامة فقالوا مشتهرون ما سمعنا ذلك من أحد أبداً.

فتبيّن ممّا ذكرناه أن قد حكم على من أنكر استعال هذه اللفظة قدح صحيح — وأنّ المخالف لكم فيه الحاكم بإنكار هذه الكلمة ليس له وجه وجيه ، وكذلك إنكاركم على استعالى لها في مكاتبتي ليس له وجه بعد أن عرفتم الحقيقيقة هذا ما لزم بيانه والله الملهم للصواب و إليه المرجع والمآب انتهى .

نقلتها من خطَّه (حفظه الله) في صفر سنة ١٣٤١ ه.

المقولات العشر

زيد الطويل الأزرق ابن مالك (الجوهر) (الحمّ) (الكيف) (الإضافة)

فى داره بالأمس كان مُتَّكى (الوضع) (الوضع)

بیــــده سیف لواه ِ فالتوی (الملك) (الفعل) (الانفعال)

فهـذه عشر مقولات سـوا

(فائدة لغوية)

عن كلمتى التلميذ والحشوية

سئل الأستاذ العلامة السيد محمود شكرى الآلوسى عن التلميذ وجمعه وعن الحشوية ، فأجاب بما نصه ، وذلك سنة ١٣٤٢ في رمضان :

#### التلميذ

اعلم أن اللفظ إذا كان معرًّا ، أى ليس بعر بى بل كان أعجميًا ، زاد العرب في جمعه آء زيادة ليست بواجبة فقالوا : تلميذ وتلامذة ، وزنديق وزنادقة وكيلج وكيالجة ، وفرزن وفرازنة ، إلى غير ذلك ، فجعلوا التاء دليلا على كون الواحدمعرًّا ، وليست التاء عوضاً عن شي فلذا لم تلزم ، إذ يجوز أن يقال : تلاميذ وزناديق ، وكياليج وفرازن ، ولوكان المفرد عربيا لم يزيدوا في جمعه تاء كما في صنديد وصناديد ، وغطريف وغطاريف ، ومنديل ومناديل .

وألحقوا التاء أيضاً في جمع المنسوب عوضاً عن ياء النسبة المحذوفة في الجمع حذفا لازما ، و إنما حذفت فيه لكون أقصى الجموع ثقيلا لفظاً ومعنى ، فلا يركب إذا ركب وجعل مع شيء كاسم واحد إلا مع ماهو خفيف ، والتاء أخف من الياء المشددة و بينهما مناسبة مذكورة في محلها ، فلذا اختيرت للموض فقالوا : أشاعثة في جمع أشعثى ، ومهالبة في جمع مهلمي . ومشاهدة في جمع مشهدي ، وديالمة في جمع معلمي ، و بغاددة في جمع بغدادي إلى غير ذلك .

وقد اجتمعت المعجمة والنسبة فى برابرة جمع بَرْ بَرِى وسيابجة فى جمع سيبجى على وزن ديلى ، وهم قوم من الهند يبذرقون الرا كب ، أى يخفرونها فى البحر . وهذا من أسرار العربية فعض عليه بالنواجذ ، والتاء تأتى لمعان كثيرة تكون للتعريب ككيالجة ، وعوضاً من زائد لمعنى كأشعثى وأشاعثة ، أولغير معنى كز نديق وزنادقة ، وفى الكافية لابن مالك :

وأ كدوا بالتاء تأنيثاً كَلِمْ كَناقة ونعجة بما عُلِمْ وبالغوا بها كَشخصراوية وهكذا علامة وداهية والتابها عوقب فى زنادقة ونسباً تبين فى أزارقة وأبدت التعريب فى كيالجة وهكذا للَوزج (٢) والموازجة

<sup>(</sup>١) الموزج : الحف معرب .

#### الحشوية

سألت أيها الحبر الجليل عمَّا تطلق عليه لفظة الحشوبة وسائر شؤونها ، فاعلم أن المحققين ذكروا فيها وجوهاً مآلها أن كلَّ فرقة تنبز بها خصومها ، وقد استوعب الكلام عليها أبو اسحاق إبراهيم بن عمان بن در باس في كتابه الذي صنفه في تنزيه أمَّة الشريعة عن الألقاب الشنيعة ، ولم أعثر على هذا الكتاب مع مزيد التنقيب عليه والبحث عنه ، وقد رأيت بعض أهل العلم ينقل منه نتفاً يسيرة ، ولا بد من بيان بعض ماوقفت عليه من معانى الكلمة بوجوه:

(الوجه الأول) ماذكره اللغويون، وهو أنهم قالوا: الحشوية، نسبة إلى الحشو، والحشو من الكلام، الفضل الذي لا يعتمد عليه، قالوا: وكذلك من الناس، أعنى من لا يعتمد عليه، وهم رذالتهم، كما أنهم قالوا: فلان من حشوة بني فلان (بالكسر) أي من رذالتهم، وقالوا أيضًا: حشو الإبل وحاشيتها صغارها، وكذلك حواشيها واحدها حاشية، أوصغارها التي لا كبار فيها، وكذلك من الناس، وحاشية كل شيء، جانبه وطرقه، وقال ابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث: إن أسحاب البدع سموا أهل الحديث بالحشوية والنابتة والمجبرة والجبرية، وسموهم الغثاء، وهذه كلها أنباز لم يأت بها خبر، كما أتى في القدرية أنهم مجوس هذه الأمة، وفي الرافضة: يكون قوم في آخر الزمان يسمون الرافضة ويرفضون الإسلام و يلفظونه إلى أن قال : هذه أسماء من الشارع و تلك أسماء مصنوعة اه.

فعلى هذا يقال : حشوية الفلاسفة لمن لايعتمد عليه من رذالتهم .

( الوجه الثانى ): ما ذكره شارح جمع الجوامع فى الأصول عند قول المصنّف: ولم يرد فى الكتاب والسنّة ما لا معنى له خلافًا للحشويّة، فإنّه بعد أن شرح هذا الكلام قال: وسمُّوا حشوية من قول الحسن البصرى لمّا وجد كلامهم ساقطًا وكانوا

يجلسون فى حلقته أمامه ، رَدُّوا هؤلاء إلى حشى الحَلقة ، أى جانبها . قال البنّانيّ فى حواشيه على هذا الكتاب فيه إشارة إلى أنّ الحشوية ( بفتح الشين ) لأنّها منسو بة إلى الحشى بالقصر كالفتى ، و يجوز إسكان الشين على أنّها منسو بة إلى الحشو الذى لا معنى له من الكتاب والسنة و بالوجهين ضبطه الزركشي والبرماوى ه.

(الوجه الثالث) ما قاله الإمام أبو العبّاس تقى الدين أحمد بن تيمية فى عدة كتب من مصنفاته ، منها ردّه على كتاب مناهج الأدلة لابن رشد الحفيد ونصّه: مسمَّى الحشويّة فى لغة الناطقين به ليس هو اسمًا لطائفة معيّنة لها رئيس قال مقالة فاتبعته كالجهمية والكلابية والأشعريّة ، ولا اسمًا لقول معيّن من قاله كان كذلك .

والطائفة إنما تتميز بذكر قولها ، أو بذكر رئيسها ، ثم إنه أطال الكلام نحو ورقة ، وامتد إلى أن قال ، أوَّل من عرف أنَّه تكلّم في الإسلام بهذا اللفظ عرو ابن عبيد رئيس المعتزلة وفقيههم وعابدهم فإنَّه ذكر له عن ابن عمر شيء يخالف قوله فقال .

كان ابن عمر حشويًا نسبة إلى الحشو وهم العامة والجمهور ، فإن الطوائف الذين تميزوا به عما عليه جماعة المسلمين وعامتهم يسموهم بنحو هذا الاسم فالرافضة يسمّهم الجمهور وكذلك يسمّهم الفلاسفة كا سمّاهم بذلك ابن رشد في كتابه ، والمعتزلة ونحوهم يسمّوهم الحشوية والمعتزلة ؛ تعنى بذلك كل من قال بالصفات وأثبت القدر، وأخذ ذلك عهم وأخذ ذلك عهم متأخّروا الرافضة فسمّوا الجمهور بهذا الاسم ، وأخذ ذلك عهم القرامطة الباطنية فسمّوا بذلك كل من اعتقد صحة ظاهر الشريعة ، فمن قال عندهم بوجوب الصلوات الجمس ، والزكاة المفروضة ، وصوم رمضان ، وحج البيت، وتحريم الفواحش ، والمظالم والشرك ، ونحو ذلك سمّوه ؛ حشوياً ، كا رأينا ذلك مذكوراً في مصنّفاتهم .

والفلاسفة تسمّى من أقرَّ بالمعاد الحسّى والنعيم الحسَى حشوياً ، وأخذوا ذلك عن المعتزلة وتلامذتهم من الأشعرَّية سموا من أقر بما ينكرونه من الصفات ومن بذم ما دخلوا فيه من بدع أهل الكلام والجهميَّة والإرجاء حشوياً ، ومنهم أخذ ذلك ابن رشد إلى آخر ما قال . وقد نظم هذا المعنى تلميذه ابن القيمِّ في كافيته الشافية الشهيرة بالنونيَّة فقال :

فصل فى تلقيبهم أهل السنة بالحشويّة ، وذكر أوّل من لقّب به أهل السنة من أهل البدع:

ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحى من أثر ومن قرآن حشوية يعنون حشوا فى الوجو د وفضلة فى أثّمة الإسان و يظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان إلى أن قال:

تدرون من سمّت شيوخكم به ـــــذا الاسم في الماضى من الأزمان سمّى به عرو لعبد الله ذا ك ابن الخليفة طارد الشيطان فورثتُم عَمْراً كا ورثوا لعبد الله أتى يستوى الإثنان تدرون من أدرى بهذا الاســــم وهو مناسب أحواله بوزان من قدحشى الأوراق والأذهان من بدع تخالف مقتضى القرآن هذا هو الحشوى لا أهل الحديث أعة الإسلام والإيمــان هذا هو الحشوى لا أهل الحديث أعة الإسلام والإيمــان

ثم إنه عقد فصلا آخر في تنزيه أهل الحديث والشريعة عن الألقاب القبيحة الشنيعة ، منه قوله :

ورموهم بغياً بما الرامى به أولى ليدفع عنه فعل الجانى يرمى البرىء بما جناه باهتا ولذاك عند الغر يشتبهان سموهم حشوية ونوابتاً ومجسمين وعابدى الأوثان

وكذاك أعداء الرسول وسحبه وهم الروافض أخبث الحيوان نصبوا العداوة للصحابة ثم سمّوا بالنواصب شيعة الرحمن إلى آخر ماقال:

وفى كتاب الغنية للشيخ الجيلانى : أنّ الباطنية تسمّى أهل الحديث حشويّة لقولم بالأخبار وتعلّقهم بالآثار انتهى .

فتبيّن لك من هذه الوجوه التى ذكرت مايراد بلفظ الحشوية وكيفية ضبطها ، وأمكنك الجمع بينها بما لا يخفى عليك ، ولولا الصيام ، وانحراف المزاج من الأسقام ، لما أجملنا الكلام في هذا اللقام ، فرحم الله امراً عذر ، وقبل ماتيسر وشكر ، ونخم الكلام ، والله ولي التوفيق والإنعام انتهى ملخصاً ..

### رأيت على ظهر كتاب مانصه:

والدت أمى أباها من بطون معجزات وأنا طفل صغير فى حجور المرضعات وأبى شيخ كبير فى علو الراتبات فهى أمى بنت عمى خالتى إحدى بناتى

## لابن الرومى فى أصلع

يجـذب من نقرته طرَّة إلى مَدَّى يقصر عن ميله فوجهه يأخـذ من رأسه أخذ نهار الصيف من ليله ولأعرابي :

قد ترك الدهر فاعا صفصفًا فصار رأسي جبهة إلى القفا

## مثل فى أجمع للميوب

يقال : فلان أجمع للعيوب من بغلة أبى دلامة ، وحمـــار طناز ، وطيلسان ابن حرب ، وإبر أبى الرجا حكيمة .

(فائدة فى المترجم) من رسالة عفيف الدين على بن عدلان النحوى الموصلى التي ألّفها فى المترجم للملك الأشرف مظفَر الدين موسى ، وهى موجودة بالخزانة الزكيّة (١) ضمن مجموعة منقولة بالتصوير الشمسى .

(القاعدة الرابعة): وهى فى الحقيقة أولى ، وهى النظر فى الفصل ، وهو الحاجز بين كلّ كلتين ، فإن كان الكلام مفصلاً بفاصل مُتحد فذاك هو السهل ، واستخراجه من طريقين أن تراه أكثر الأشكال ، وأن يتكرر بين ما يجوز أن يكون منه إلى مثله كلة ، والكلمة قد تكون كبيرة ، وقد تكون قليلة وكبيرة ، ويأتيك بيانه فيا بعد ، فيعتمد ذلك فى جملة المترجمات ، ثم انظر إلى أوائل الكلمات وأواخرها فى ظنك أن ماشككت فى كونه فصلاً هو الفصل .

واعلم أنه قد يقصد أن يجعل الفصل خفيًا إلى جانب حرف يظن فصلاً وليس إيَّاه ، فتفطّن لذلك ، فإنَّه حسن ، وانظر إلى ماقبل ذلك و بعده تجد الفاصل هناك إن شاء الله .

و إن كان الكلام بفاصل مختلف فهو مشكل ، وقد رأيت بعض من يتعاطى حل هذا الفن يزعم أنّه لايتأتى كشفه و إيضاحه ، وكنت أخرجت منه عدة مكتو بات على جهة الامتحان ، وكتابين ظفر بهما بعض الملوك ، وهو الملك المعظّم عيسى بن الملك أبى بكر بن أيّوب ، وكذلك لولده « الملك الناصر »كتابا ظفر به

<sup>(</sup>١) الحرانة الزكية لواقفها العلامة شيخ العروبة المرحوم ( أحمد زكى باشا ) والموجودة الآن بدارالكتبالمصرية ·

من بعض الأطراف ، وطريقه أن تنظر إلى الشكل الذى يغلب على ظنّك أنه ألف ، فتنظر الشكل الذى بعده فخيل فى نفسك أنه لام إذا كان الألف فى ظنك أول كلة فا كان قبله فخيل أنّه فصل ، ثم اعتبر ذلك فى عدة مواضع ، فإنْ صح و إلا اعتبر الحرف الذى بعده ما خيلته فصلا ، فإن الألف واللام اللتين للتعريف قد يكون قبلهما أحد الأحرف الأربعة على ما يأتيك ببابه أيضاً ، وتعتمد أيضاً على أوائل الكلم وتنظر الألفات وتحكم عليها أنّها فى أوائل الكلم وأواخرها فإنّها تكثر فيهما ، وتجعل الفاصل ما قبل الأوائل و بعد الأواخر » .

فائدة (ليلة النابغة): في ص ٢٨١ من التذكرة الحاطبية وهي عندنا بخط جامعها الشيخ عبد الرحمن بن محمد الحنفي الشهير بابن فرفور من إعلماً والقرن العاشر إذكان موجوداً سنة ٩٨٨ ما نصه:

رأيت شرح الإمام المطرِّزى فى شرح المقامة السابعة والعشرين حيث قال فى أمثالهم : ( ليلة النابغة ) يروى عن الأصمعيّ ، أنّه قال : انصرفت ليلة من دار الرشيد وأنا أشكو علّة ، ثم غدوت إليه فقال لى : يا أصمى ، كيف بتَّ ؟ قلت بليلة النابغة يا أمير المؤمنين ، فقال : إنّا لله ، هو والله قوله :

فبتُ كأنَّى ساورتنى ضَلْيِلَةٌ من الرَّقْشِ فِأنيابِها السَّم ناقع فقلت إنَّما أردت قوله:

كليني لهم م المامة ناصب وليل أقاسيه بطى الكواكب ( في الأغاني لعَدِيِّ بن الرِّقاع وأوردها في أخباره ):

لولا الحياء وأنّ رأسي قد عَساً فيه المَشِيبُ لزُرْتُ أَمّ القاسم وكأنَّها وَسُطَ النساء أعارها عينيه أَحْورَ من جَاذِر جَاسِم (١) وَسُنانُ أَقْصَده النعاسُ فرنَّفَتْ في عينه سِنَةٌ وليس بنائم

<sup>(</sup>١) جاسم : موضع ، ولعله عاسم .

(فائدة تاريخية): جاء في المجلّد المحفوظ - بدار الكتب الخديوية (من الوقائع المصرية) في عدد يوم الاثنين ١٢ ذى القعدة سنة ١٢٦٤ ما نصه: (لما كان أمر التجارة والزراعة أساساً للرفاهية والثروة، وقد أراد الجناب الخديوى أن يطبع جرنال جمعى في شأن ذلك بحيث يشتمل على أخبار التجارة والزراعة والإعلانات الملكية، وأن ينشر على البلاد والقرى كافة زيادة على نسخ الوقائع المعتاد نشرها في كل أسبوع لتعلم أرباب التجارة والزراعة بمطالعته ما يتحصل من الرواج، ويكون وسيلة إلى استحصال الفوائد العامة، حصل تنظيم لائحة ببيان الإفادات والكشوفة والإعلانات الواجب إرسالها كل أسبوع إلى ديوان المدارس بالأخبار المذكورة، وقدمت صورتها اللازم نشرها على المديريات لأعتاب الداوري وتوج أعلاها بأوامره وقدمت صورتها اللازم نشرها على المديريات لأعتاب الداوري وتوج أعلاها بأوامره السنية و بعث بها إلى من يلزم إرسالها إليهم).

\* \* \*

وجاًء في عدد الاثنين ثالث ذي الحجة سنة ١٣٦٤ ما نصه :

قد ذكر فيا طبع من نسخ الوقائع سابقاً المنبرة بنمرة ١٣٥ – أن الإدارة الداوريّة تعلقت بطبع جرنال عربيّ العبارة يحتوى على الحوادث التجارية والإعلانات الملكية وينشر في كل أسبوع على كافة البلاد والقرى بالسوية خلاف نسخ الوقائع المعتاد نشرها ليتعلم أرباب التحارة والزراعة منه رواجها ومُحَسِّناتها ، و إذ كان ذلك معدوداً من أساس الرفاهية واليسار ، ومن وسائل قوت العالم كا هو جلى لدى أهل البصيرة والاستبصار بودر إلى الشروع في طبع الجرنال المذكور من الآن طبق مراد الآصني على الشان وسينشر في كل جمعة بدون انقطاع ، وقد حر وت في هذا الأسبوع أو لل نسخة منه وطبعت وعلى كافة المديريات نشرت . ) اه

(فائدة تاریخیة): أخبرنی صاحبنا(۱) الشاعر الأدیب محمد أفندی شکری

<sup>(</sup>١) أي العلامة المحتق أحمد تيمور باشا .

المكتى — ونحن بالقاهرة بدارنا التى بالحلميّة الجديدة في ٩ ذى الحجة سنة ١٣٣٢ ه أنه رأى بمكة سنة ١٢٨٤ ه مجوزاً اسمها السيدة فاطمة تخدم مقام السيدة فاطمة الزهراء عليما السلام، وهي من ذرَّية العلامة أحمد بن حجر الهيثمي، وهي آخر عقبه في الدنيا، وقال:

وقد غادرت مكة سنة ١٢٨٥ ه ولا أعلم بعد ذلك ما فعل الله بها ، ولا فى أى سنة ماتت . ومقام الزهراء المذكور هو فى الأصل الدار التى كانت تسكنها مع روجها الإمام على — عليهما السلام .

( فأئدة ): أخبرنى صاحبنا<sup>(١)</sup> الرحالة الفاضل الشيخ خليل الخالدى المقدسى أنَّه اطلع على نسـخة من كتاب تقويم الأدلة لأبى زيد الدبوسى وبأولها لابن سينا:

لو صُور الكون عيناً تستفيض دما لم يوف من نفسه ماكان يلزمها ورأى أيضاً على ظهره لمؤلفه:

فوققني رتبي فما طاش من سهمي لمستنبط الأحكام بالرأي والفهم

بشق جيب ولطم الوجه بالأيدى

من البكاء على القاضي أبي زيد

جهدت لتحصيل الدلائل الورى فأحييت ما قدمات من سنن الهدى

و بآخره لمؤلفه أيضا :

حدود معانی النطق حتی استقرت فا زلت حتی زال عنها فقر ت

أتيت بجدى مستعينا بخالقي نظرت سخين العين عشرين حجَّة

أى العلامة المحقق أحد تيمور باشا .

#### لفظ منلا

في طبقات الفقها، وغيرهم للفاضل محمد أمين للذيلة لى نقلا عن مجموع عبد الكريم أفندي الخليفتي ما صورته :

« لفظ « منلا » ونحوه — بميم ونون بعدها — وأصله : من لا نظير له ، فذف الاسم والخبر لكثرة الاستعال فبق هكذا « من لا » فأدغمت النون فى اللام ، كذا أفاده الشيخ على الشبراملسي كما نقل عنه اه من هامش الأصل فتنبه له » .

(فائدة فى الدارات والبرق (١) (دارة رمُح ) - قال جِرَانُ العَوْد:
كَأْنَّ النَّمْيْرِى الذِي يَتَبِعْنَهُ بَدارَةِ رُمْح ِ ظَالِعُ الرَّجْلِ أَحنف
( برقة عاقل ) - قال جرير:
إِنَّ الظَّمَائِن يوم بُر ْقَة عَاقِلٍ قد هجن ذا سقم فزدن خبالا
( دارة صلصل ) - قال جرير:
باليت شعرى يوم دارة (٢) صلصل أتريد صرمى أم تريد دلالا

### للقاضى العنسى المينى

يا سميرى وللفتوة قوم خُلقوا من سلالة الانسجام

 <sup>(</sup>۱) الأوزان في شعراء بني العباس من ۱۳۳ : بيت لأشجع فيه برقة معتق .
 والظر ( برقة صادر ) في السان في آخر مادة ( صدر ) فقيها شاهد عليها .

والظر ( برقة صادر ) في المسان ما المرسان المرس

ربرقة بجول) . وفى ج ١٠ ص ٢ : شاهد على ( برقة الريحان) وفى ص ٢٨ منه : شاهد على ( برقة أريحان) . وفى ج ٢١ ص ١٢٠ : بيت فيه ( برقة أخرت ) . وفى ج ٢١ ص ١٢٠ : بيت فيه ( برقة أخرت ) . وفى ج ٢١ ص ١٢٠ : بيت فيه ( دارة موضوع ) . وفى ج ١٣ — آخر ص ١٦ : بيت به ( دارة صلصل ) : وفى التنبية للبكرى رقم ٧٩٧ أدب ص ٣٠ : بيت به ( دارة الموج ) .

وفي أخبار أبي نواس لابن منظور الجزء الأول المطبوع رقم ٤٩ ٢ تاريخ س ٢١ : ( دارة ملحوب ) في شعر أبي نواس . و نظر في ٢٢ : حماده مذلك :

بطراز الرقا بتشبیب مهیا ر بلطف البها بطبع السَّالَایِ قم فعرج بنا علی مرقص الشمعر وفتش بنا طریق الغرام کعیون المها و یا ظبیة البا ن ألا فاسقنی أدر یا غلامی ما لنا والبکا علی رسم دار خلِّ هذا لعروة بن حزام ثمّ دعنا من الکلام الذی یشمع أنفاً بالبأس والإقدام کلبسنا الحدید ثم اعتقلنا ألفاً من مثقف فوق لام وأرحنا من الصعود علی رضوی وأغنی به وعور الکلام کقفا نبك مع أقیموا بنی أمّی وتلك الصخور فوق الأکام أو ما تنظر النسیم وقد هب کشکوی متیم مستهام وریاض برزن کالفید إلا أنها ما خلت من النمام ویروی صدر البیت الأول: (یا ندیمی وللصبابة قوم) اه.

( فأئدة ) : قال كثير :

ولقد حلفت (١) لها يمينا صادقاً بالله عند محارم الرحمن بالراقصات (٢) على الكلال عشية تَغْشَى مَنابِتَ عَرْمَضِ الظَهْرَان العَرْمَضُ هنا : صغار الأراك . وفي ص ٨٦ ج ١٤ من الأغاني : برب الراقصات بشعث قوم يوافون الجمار لصبح عشر الخ

#### نكنة

فى ص ١٠٤ — من المنتقى من جامع الفنون للحرّ انى رقم ٢٩٥ أدب — الشمس الدين محمد بن حامد الحرّ انى فى (واوات الفضول):

<sup>(</sup>١) شرح شواهد السكماف أواخر ص٢٤٣ : حلفت برب الراقصات الخ.

<sup>(</sup>٢) مواسم الأدب ج ١ س ١٥٧ : بيت فيه - أما والراقصات ...

إحذر من الواوات أر بعةً فهن من الحتوف واو الوكالة والوصيـــة والوديعة والوقوف

فى سبحة المرجان لغلام على آزاد ص ١٨٥ لابن نباتة السعدى" فى فرس أغر محجَّل

وأدهم يستمد الليل منه وتطلع بين عينيه الثريّا<sup>(۱)</sup>
سرى خلف الصباح يطير مشيا و يطوى خلفه الأفلاك طيّا
فلمّا خاف وشك الفوت منه تشبّث بالقوائم والححيا
ثم قال كان أبو عُبيَدُة يستحسن بيت عدى : وَسْنَانُ أَقْصَده النعاس الخ
جدًّا و يقول:

ما قال أحد في هذا المعنى أحسن منه في هذا الشعر اه.

( وفي الأغاني للأخطل - رُويت لي أخباره )

وكأس مثل عين الديك صرف تُنكَّى الشاربين لها العقولا إذا شرب الغتى منها ثلاثا بغير الماء حاول أن يطولا مشى قرشية لا شك فيها وأرخى من مازره الفضولا ورواه فى موضع آخر: (لا عيب فيها)

## من أغرب التواريخ

قول درویش حمدی بك مؤرخاً ولایة السلطان مراد الخامس — كما جاً على المرادث الرسمیة سنة ۱۲۹۳ :

(١) أنظر هــذه الأبيات أيضاً في مجموعة شعرية يرجح أنها للمصفوري في س ٨٩ ه : وقد روى فيها : ( يطير رهواً ) بدل ( يطير مشيا ) .

وأرخ بعضهم وفاة السلطان عبد العزيز بقوله :

وأرّخ بعضهم ولاية السلطان مراد بقوله:

ومنها تاریخ ذکری ولادة السلطان مراد :

# نادرة تاريخية

ذكر ابن الفرات في تاريخه ، وابن شاكر في فوات الوفيات في ترجمة الشيخ قطب الدين محمد بن أحمد القسطلاني المتوفى سنة ٦٨٦ أنه كان يذهب إلى أبى الهول الذي عند الأهرام و يعلو رأسه و يضر به باللالكة (أي النعل) و يقول : يا أبا الهول افعل كذا ، وذلك لأن جماعة من أهل مصر يزعمون أن الشمس إذا كانت في الحمل و توجّه أحدم إلى أبى الهول و بخر وقرأ كلات محفظونها ، وطلب منه شيئًا فإنه يقع ؛ فكان الشيخ قطب اندين \_ رحمه الله \_ يفعل ذلك إهانة لأبى الهول ، وعكسًا لذلك القصد الفاسد .

#### نادرة بديعة

جاء في ص ٨٣ ابداع ، في الدر المختار مانصه :

التسليم بعد الأذان حدث فى ربيع الآخر سنة سبعائة و إحدى وثمانين هجرية فى عشاء ليلة الاثنين ثم يوم الجمعة ، ثم بعد عشر سنين حـــدث فى الكلّ إلاّ المغرب اه.

قال محشيه : (قوله سنة إحدى وثمانين وسبعائة ) كذا فى النهر عن حسن المحاضرة للسيوطى"، ثم نقل عن القول البديع للسَّخَاوى" : أنه فى سنة إحدى وتسعين وسبعائة ، وأن ابتداءه كان فى أيام السلطان الناصر صلاح الدين بأمره اه .

وقال الإمام الشعراني في كشف الغمة : نقلا عن شيخه ، لم يكن التسليم الذي يفعله المؤذنون في أيام حياته صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين ، بل كان في أيام الروافض بمصر ، شرعوا التسليم على الخليفة ووزرائه بعد الأذان إلى أن توفي الحاكم بأمر الله ، وولوا أخته ، فسلموا عليها وعلى وزرائها من النساء ، فلما تولى الملك العادل صلاح الدين بن أيوب ، أبطل هذه البدعة ، وأمر المؤذنين بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل تلك البدعة ، فجزاه الله خيرا اه .

أى جزاه على إبطال التسليم على النساء ، و إن كان المطاوب منه أن لا يحدث أمراً زائدا على الأذان المشروع ، خصوصاً أن العوام اعتقدوا بمواظبة المؤذنين على الصلاة والسلام على النبى بعد الأذان أنهما من الأذان المشروع ، وأنه بدونهما لا يصح ، فجعلوا من الدين ماليس منه ، وذا مردود بقوله صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » ، وتمام حديث « مسلم » بعد قوله : عشراً ، أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » ، وتمام حديث « مسلم » بعد قوله : عشراً ، ثم سلوا الله تعالى لى الوسيلة (١) فإنها منزلة في الجنة ، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله

<sup>(</sup>١) الوسيلة : تعود المصلون قبلالفتروع فىالصلاة مستقبلىالقبلة دعاءهم: اللهبرب حذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محدا الوسيلة الح . .

تعالى ، وأرجو أن أكون أنا هو — فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة ، رواه مسلم والأربعة إلا ابن ماجه .

## نوادر نصمية

(التميمى المغربي ) من نوادره: أنّ الشيخ حسنا العطاركان شرع في قراءة المطوّل بالأزهر الشريف ، فحضر بعض دروسه ، وأخذ في مشاكسته بالأسئلة والاعتراضات حتى أضجره ، فانتهره وأمره بالقيام من درسه فقام ، ولكنه وقف (ينفّض) فروته التي كان جالسًا عليها على إحدى أساطين المسجد ، فحنق الشيخ وأعاد انتهاره وقال : اذهب بفروتك من وجهى ، فقال : حتى أنفض ماعلق فيها من الجهل في درسكم . حدث بذلك الشيخ إبراهيم السقا .

(الشيخ حسن العطار) حدّث الشيخ إبراهيم السقا أحد تلاميذه أن بعض سكان مكة المكزمة ، المارين بمصر ، أعجبهم علم الشيخ العطار ، فأحبوا أن يقيم بينهم ليخلف فيهم « ابن حجر الهيشي ) وينتفعوا به و بعله ، فاجتمعوا به ، ومازالوا يحسّنون له الرحلة حتى أجاب ، وأخذ في تجهيز نفسه ، وسمع تلاميذه فاشتد أسفهم ، ولم يكن فيهم من بجرأ على منعه ، قال : فاحتلت بأن أخرجته بعد المدرس من صحن الأزهر ، ونحن في (حمّارة القيظ) وأخذت أسأله بعض المسائل ، وأخرج من واحدة لأخرى ، وهو يرفع رجله و يضعها من شدّة حر البلاط حتى تبيّن لى الضجر في وجهه وانتهرني ، فقلت : ياسيدي أنت لا تطيق حر الشمس وأنت بمصر فكيف بك به في مكة وهو هناك أضعاف ماهنا . ففكر ثم جزاني خيرا ، وفترت همته عن السّفر .

وحدّث أيضاً الشيخ السقا قال: ينها نحن فى درسه إذوقف على الحلقة رجل أعجى بنه المنظر فى منطقته خنجر، ثم (رطن) مع الشيخ بلغة لم نفهمها، وكماً طال فى الكلام ازداد الرجل حنقاً وحدّة فترك الشيخ كرار بسه وقال: أنا محتاج لتجديد

وضوئى ثم ذهب ولم يعد وانصرفنا وتبيَّن لنا أنه من أقارب زوجته التى تزوَّج بها فى بلاد الترك ثم تركها وأخبرنا هو أنه كان يتهدده بالقتل .

#### نادرة

مانسب من الشعر (غلطاً) — في المواهب الفتحية من قصيدة أبي طالب: وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه عُمَال البتامي عصمة للأرامل قال بعد أن شرحه مانصه: وقد وهم الدميري في باب الاستسقاء من شرح المنهاج — فنسب البيت لعبد المطلب، قال ابن حجر الهيثمي وسبب وهمه أن رُقيقه — بضم الراء المهملة وقافين: بنت صيفي بن هشام ، وهي التي سمعت الماتف في النوم أو اليقظة لما تتابعت على قريش سنون أهلكتهم يصرخ: «يامعشر قريش إنّ هذا النبي المبعوث قد أظلّتكم أيامُه فَحَيْهلًا با كيا والحصب، ثم أمرهم أن يستسقوا به وذكر كيفية طويلة أنشأت تمدحه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستسقوا به وذكر كيفية طويلة أنشأت تمدحه صلى الله عليه وسلم

تبارك الأمر يستسقى النمام به مافى الأنام له عِدَّلُ ولا خَطَرُ فَإِنَّ السميرى لما رأى هذا البيت فى رواية قصة عبد المطلب التى رواها الطبرانى — توهم أنّه لعبد للطلب ، سيما وهو يشبه بيت أبى طالب إذ فى كلّ استسفاء النمام به صلى الله عليه وسلم . اه

بأبيات آخرها:

# حُجْر : أبو امرئ القيس

( حُجْر ) بضم فسكون أو بضمتين : أبو امرى. القيس ، صاحب المعلقة قال الربيع بن ضبع الفزارى ، وأتى به على ( حُجُر ) :

أصبح منّى الشباب قد حسرا إنْ يَناً عنى فقد ثوى عصرا وَدَّعَنا وَلَمْ اللَّهُ عَنْ جِمَاعِنا وَطُرَا

ها أنا ذا آمُلُ الْخُلُودَ وقد أدرك عقلى ومولدى حُجُرًا أبا امرىء القيس هل سمعت به هيمات هيمات طال ذا عُمرًا أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملِكُ رأس البعير إن نَفَرًا والذئب أخشاه إن مررت به وحدى وأخشى الرياح والمطرا

## الحيص بيص ا!

أ كثر الناس أكلا للضبّ ، الأكراد . وكان الحيص بيص الكردىّ يتشبّه ببنى تميم ، فأرسل له بعض التميميين بقوله :

كُمْ تُنَادِى وَكُمْ تُطُوِّلُ طرطو رَكَ مَا فيك شعرة من تميم فكُلِ الضبَّواةرض الحنظل اليا بسوائمرب ماشِئْتَ بول الظليم فأجاب بقوله:

لا تضع من عظيم قدرى وإن كنت مشاراً إليه بالتعظيم فالجليل العظيم ينقص قدراً بالتعدَّى على الجليل العظيم وَلَعُ الخمر بتنجيسها وبالتحريم

## نوادر لنوية ا ا

« وفى المواهب الفتحية » : ومذهب على فى (طالما ، وقلما ، وكثر ما ) أنهاأنسال — لا فاعل لها مظهراً ولا مضمراً ؛ وكأنّ (ما) : عوض عن الفاعل كما هى عوض عن الفعل فى قوله : أمَّا أنت ذا نفر

و بدخول (ما) على -- طال -- ونحوها اختصَّت بالفعل كرُّ بَما فلا يليها المبتة . فأمَّا قوله : وقلَّما وصاَلُ ، فعلى التقديم والتأخير . أى : وقلّما يدوم وصال، و يحوز أن تكون ما مصدرية ، والمصدر فاعل والأوّل أعرف .

ومذهب ابن جنّى : وصلها بالفعل ، وكان يجب في «كَثَرُما » لولا أنّ الراء لا يوصل بها شيء . وقال ابن درستويه: تكتب — ما — منفصلة ، ولا يوصل من الأفعال: إلّا ( نعاّ و بنُّسَمَا ) اه .

#### أكذب بيت قالته العرب ! !

قال الشاعر يصف سيفاً قاطعاً:

تَظَلَّ تَحَفِّرِ عنه إن ضربت به بعد الذراعين والساقين والهام أى ، لو جمعت ذراعى جَزور وساقيها وعنقها ثمّ ضربتهن به لقطعين ووصل إلى الأرض وساخ فيها فتظل تحفر عليه اه من « المواهب الفتحية » .

وقيل: إنه أكذب بيت قالته العرب الفتحية.

## نادرة لغوية

(طبىء) يكرهون مجىء الياء المتحركة بعد الكسرة ، فيفتحون ما قبلها لتنقلب ألفاً ، فيقولون فى : (بَقِيَ ، بَقاً وفى رَضِى َ : رَضاً) قال شاعرهم وهو سيدنا زيد الخير الذى سمَّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وكان اسمه ( زيد الخيل ) :

أفي كلً عامٍ مَأْتَمَ تبعثونه على مُحْمِرٍ عَوْدٍ أُثِيبَ وما رَضا
يقول فيها :

فلولا زهير أن أكدِّر نعمةً آهَاذَعْتُ كَعْبًا مَا بَقِيتُ ومَا بَقَا في جملة أبيات برد بها على سيدنا كعب بن زهير ، والمُحْمِر بوزن مكرم يريد به أنّه فرس هجين ، أخلاقه كأخلاق الحمير بطىء الحركة ، والعَوْدُ المُسِنُ ، وأُثيبَ جعل ثوابًا ، وما رَضا، أي وما رَضِي، وقوله ، أكدّر نعمةً بدل اشتمال من زهير بتقدير الرابط والتقدير فلولا تكدير نعمة لزهير ، والقذع ، الشّم ، و بَقاً ، بَقِيَ .

## القطامي

لُقُّب به لقوله ، و يلقُّب بصر يم الغوانى لقوله :

صريع غوان راقهن ورُقْنه لدن شبَّ حتى شاب سود النوائب وهو أوَّل من لقب به من الشعراء:

يسكمن جانباً فجانباً صكّ القطاميّ القطا القواطبا اه قال القطامي:

يمشين هَوْ نَا — فلا الأعجاز خاذلة ولا الصدور على الأعجاز تَتَّكُلُ قال في المواهب الفتحية . أى ليست ضعيفة الأعجاز ، فلا تخذلها الأعجاز ، ولا صدورها ضعيفة تتكل على الأعجاز بل خلقت خلقاً مستوياً في القوَّة . ويروى : ( يمشين رَهُواً — وهو بمعناه ) .

وقدسها « حار الله محمود الزنخشرى » لما أورد البيت بهذه الرواية عند قوله تعالى : (واترك البحر رهواً ) إذ نسبه للأعشى ظنّا منه أنّه من قصيدته التي مطلعها : ودّع هر رة الخ وليس هذا كما يظنّ بعض أن قوله فيها :

ورَّبَمَا فَاتَ قُومًا جُلُّ أَمْرِهُمَ مَعَ التَّأَتَّى وَكَانَ الحَرْمِ لُو عَجِلُوا مِن قَصِيدَةَ القطامي اله محروفة .

قلت ومراده ببعض : « محب الدين أفندى الخطيب » شارح شواهد الكشاف فإنّه أوود أبياتًا من قصيدة القطامي وروى هذا البيت منها مع أنه للأعشى . .

فائدة تاريخية :

#### نيران المرب

نيران البرب اثنتا عشرة ناراً . الأولى : «نار القِرَى» وهى : نار توقد لاستدلال الأضياف بها على المنزل ، وأوّل من أوقد النار — بالمزدلفة — حتى يَراها مَن دَفَع عن عَرَفة (قُصىّ بن كِلاّب) .

الثانية : « نار الاستمطار » ، كانت العرب في الجاهلية الأولى ، إذا احتبس عنهم المطر مجمعون البقر و يعقدون في أذنابها وعراقيبها (السّلَعَ والْعُشَر) وهما نباتان و يصعدونها في الجبل الوعر ، و يشعلون فيها النار ، و يزعمون أنّ ذلك من أسباب المطر ؛ قال أُميَّةُ من أبي الصّلت يذكر ذلك :

سَنَةُ أَرْمَةُ ثُخَيِّلُ بِالنَّا سَ تَرَى لِلْعِضَاهِ فَيها صريراً لا على كوكبٍ يَنُوه ولا ريح جَنُوب ولا تركى طُخْرُ ورا ويَسُوقون باقِر السَّهلِ للطَّوْ دِمَهازِيلَ خَشية أَن تَبُورَا عاقدِين النَّيران في ثُكُن الأَذ ناب منها لكى تهيج البُحُورا سَلَعُ مَا ومثله عُشَرُ مَا عائل مّا وعالت البَيقُورَا عائل مّا وعالت البَيقُورَا

أى : أنّ السنة المجدية ، أثقلت البَقر بما تحمّلت من السَّلَع والعُشَر . قال الجوهرى : و إنما كانوا يفعلون ذلك فى السنة الجدية ، فيعمدون إلى البقر فيعقدون فى أذنابها السَّلَع والمُشَر ، ثم يضرمون فيها النار وهم يُصعدونها فى الجبل فيمطرون لوقتهم ، زعموا اه . قال الشاعر :

لادرَّ دَرُّ أَناس خاب سَعْيُهُم يستمطرون الدى الأزمات بالعُشَر أَناس خاب سَعْيُهُم يستمطرون الدى الأزمات بالعُشر أَنت بَيقُورًا مُسكَّمةً ذريعةً لك بين الله والمطر؟ وأنشد البيت الثانى الإمام الجوهرى فى مادة (سلع) وقال المجد فيها: إن فى البيت تسعة أغلاط ولم يُبَيّنها لاهو ولاشارحه ، و إليك بيانها: (الأوّل): إدخال الهمزة على غير محل الإنكار وهو «جاعل» والواجب إنّ إدخالها على (مُسكَّمة) لأنها محل الإنكار نحو: «أفغير دين الله يبغون». (الثانى): تقديم المسند وهو جاعل على المسند إليه وهو (أنت) وهو خلاف الأصل فلا يرتكب إلاّ لسبب ، وكان الواجب تقديم (مُسكَّمة) و إدخال الهمزة عليها ، وترك التقديم بأن يقال: أمُسلَّمة أنت جاعل ذريعة .

(الثالث) أن ترتيب البيت على ماقبله يقتضى أنه قصد الالتفات من الغيبة إلى الخطاب قطعا ، وأنه بعد أن حكى حالهم الشائعة التفت إلى خطابهم ومواجهتهم بالتو بيخ حتى كأنهم حاضرون يستمعون وحينئذ يكون : قد أخطأ فى إيراد أحد اللفظين بالجمع والآخر بالإفراد ، ولاشك أن شرط الالتفات الاتحاد .

(الرابع) أنَّ الجاعلين الذين حكى عنهم في البيت الأوَّل هم العرب في الجاهلية فلاوجه لتخصيص واحد منهم بالإنكار عليه دون البقيَّة لا يقال هذا الوجه داخل في الذي قبله ، لأَنَّا نقول هذا وارد بقطع النظر عن كون الكلام التفاتاً أوغير التفات من حيث إنه نسب أمراً إلى جماعة ثم خصَّ واحدًا منهم بالإنكار من غير التفات إلى الالتفات أصلا .

(الخامس) تنكير المسند ، إذ لاوجه له مع تقدُّم العهد، إذ قد علم أنّ مراده بالجاعل هم الأناس المذكورون في البيت الأوَّل ، فكان حق الكلام أن يقال : أمُسلّعة أنتم الجاعلون .

(السادس) البيقور: اسم جمع كما في القاموس، واسم الجمع وإن كان يذكر ويؤنث — لكن قال الرضى في بحث العدد ما محصله: إن اسم الجمع إن كان مختصًا بجمع المذكر — كالرهط، والنفر بمعنى: الرجال، فيعطى حكم المذكر في التذكير فيقال: تسعة رهط لا تسعّ كما يقال: تسعة رجال لا تسعّ ، وإن كان مؤنثا فيُعطى حكم جمع الإناث نحو ثلاث مخاص لأنها بمعنى حوامل النوق وإن احتملهما كالخيل والإبل والغيم لأنها تقع على الذكور والإناث، فإن خُصصّت على أحد المحتملين فإن الاعتبار بذلك النص اه. فقد صرّح بأنها إذا استعملت مرادًا بها الذكور تعطى حكم الذكور وقد نصّ صاحب القاموس وغيره على أنهم كانوا يعلقون السّلَم على الثيران \_ فبهذا الاعتبار لا بجوز وصف البيقور بالمسلّعة.

ر السابع) إيراد المسلمة صفة جارية على موصوف مذكّر والذى يظهر ( السابع ) إيراد المسلمة صفة جارية على موصوف مذكّر والذى يظهر من عبارة صاحب الصحاح : أنّها اسم للبقرة المعلّق عليها السَّلَع للاستمطار – من عبارة صاحب الصحاح : أنّها اسم للبقرة المعلّق عليها السَّلَع للاستمطار – من عبارة صاحب الصحاح : أنّها اسم للبقرة المعلّق عليها السَّلَع للاستمطار – من عبارة صاحب الصحاح : أنّها اسم للبقرة المعلّق عليها السَّلَع المعلّم ال

لاصفة محضة ، حيث قال ومنه المسلّعة الخ ولم يقل : ومنه البقرة المسلّعة . وقال السيوطي في شرح شواهد المغنى نقلاً عن أيمة اللغة : إن المسلّعة ثيران وحش علّق فيها السّلَع، وحينتذ فلا يجرى على موصوف ، كما أن لفظ «الرّكب» اسم لركبان الإبل مشتق من الركوب ولم يستعمل جاريا على موصوف فلا يقال : جاءتنى رجال ركب بل جاءني ركب .

(التامن) أن المنصوص عليه فى كتب اللغة أن الذريعة بمعنى الوسيلة لا غير ، وأن الوسيلة مستعملة فى التعدية بإلى . . فاستعمال الذريعة فيها بدون إلى مع لفظ بين مخالف لوضعها واستعمالها المنصوص عليه ، وأمّا اللام فى « لك » فإنّها للاختصاص فلا دخل لها فى التعدية كما يقال : أرسلت هذا الكتاب تحفة لك .

(التاسع) قوله: (بين الله والمطر) لا معنى له، والصواب: (بينك وبين الله لأجل المطر) وذلك لأنهم كانوا يُشعلون النّار في السَّلَع والعُشَر المعلّقة على الثيران ليرحمها الله تعالى و يُنزل المطراه محصل ما ذكروه من تلك الأغلاط \_ وظاهر أنّها أو معظمها ليس من الغلط في شيء.

( الثالثة ) من نيران العرب: نار التحالف: كانوا إذا أرادوا الحلفأوقدوا نارًا وعقدوا حلفهم عندها ودعوا بالحرمان والمنع من خيرها على من ينقض العهد ومحل العقد.

( الرابعة ) نار الطرد ـ كانوا يوقدونها خلف من يمضى ولا يشتهون رجوعه .

( الخامسة ) نار الأهبة للحرب : كانوا إذا أرادوا حربا ، وتوتّعوا جيسًا أوقدوا نارًا على جبلهم ليبلغ الخبر فيأتونهم .

( السادسة ) نار الصيد وهي نار توُقد للظباء لتعشى إذا نظرت ، و يطلب بها أيضًا بيض النعام .

(السابعة) نار الأسد وهي نار يوقدونها إذا خافوه وهو إذا رأى النار

استهالها فشغلته عن السابلة . وقال بعضهم : إذا رأى الأسد النَّارَ حَدَث له فكر يصده عن إرادته . والضفدع إذا رأى النار تحيّر وترك النقيق .

(الثامنة) نار السَّليم: توقد للملدوغ إذا سهر، وللمجروح إذا نَرْف وللمضروب بالسياط، ولمن عضه الكلب الكَلبِ لئلا يناموا فيشتَّد بهم الأمر ويؤدِّى إلى الهلاك.

(التاسعة) نار الفداء وذلك أن الملوك إذا سَبَوا القبيلة خرجت إليهم السادة للقداء فكرهوا أن يعرضوا النساء نهارًا فيفتضحن وفى الظلمة يخفى قدر ما يحبسون لأنفسهم فيوقدون النار ليعرضن.

(العاشرة) نار الوَّسم : قَرَّبَ بعض العرب اللصوص إبلا للبيع فقيل له : ما نارك؟ وكان أغار عليها من كل وجه ، و إنما سألوه عن ذلك لأنهم يعرفون مِيسَم كل قوم وكَرَم إبلهم من لؤمها فقال :

تسألني الباعة أين نارها إذ زَعْزَعَتْهَا فَسَمَتْ أَبِصارها كُلُّ نارِ العالمين نَارُها كُلُّ نارِ العالمين نَارُها (الحادية عشرة): نار الحرَّتَينْ: كانت في بلاد عبس فإذا كان الليل فهي نار تسطع ، وفي النهار دخان يرتفع ورتبما بدر منها عُنُق فأحرق من مرتبها فحفر لها خالد بن سنان فدفنها فكانت معجزة له .

( الثانية عشرة ) نار السَّعَالي وهو شيء يقع للمتغرّب والمتقِّفر . قال أبو المضراب عبيد بن أيوب :

ولله در الغوال أى رفيقه لصاحب دو خائف متقفر أرنّت بلحن بعد لحن وأوفدت حواكيً نيراناً تبوخ وتزهر

\* \* \*

( نار الحباحب): وأمَّانار الحُبارِحب: فكلُّ نار لا أصل لها ــ مثل ما يقتدح من نعال الدواب وغيرها . وأما نار اليراعة : فهى طائر صغير ، إذا طار فى الليل حسبته شهابا وضرب من الفراشى : إذا طار فى الليل حسبته شرارًا .

وأول من أورى نارها حباحب ابن كلب بن و برة بن تغاب بن حلوان بن عمرو ابن لحاف بن قضاعة و فقالوا نار أبى حباحب، وكان بخيلا لا توقد له نار بليل مخافة أن يقتبس منها ؛ فإن أوقدها ثم أبصرها مستضىء أطفأها ، فضر بت العرب به المثل في البخل والخلف . فقالوا : أخلف من نار .

وقيل كان لا ينتفع بماله لبخله فنسب إليه كل نار لا ينتفع بها ، فقيل لما تقدحه حوافر الخيل على الصفا : نار الحباحب .

( نار الغدر ) وزاد بعضهم « نار الغدر » كانوا إذا غدر الرجل بجاره أوقدوا له ناراً بمنى أيام الحج ، ثم صاحوا : هذه غدرة فلان ، وكانت لهم نار بالمين لها سَدَنة فإذا تفاقم الأمر بين القوم ، فحلف بها ، انقطع النزاع ، وكان اسمها هولة والمهولة، وكان سادنها إذا أتى برجل هَيَّبَهُ من الحلف بها ، ولها قيم يطرح فيها الملح والكبريت، فإذا وقع فيها استشاطت وتنغضت ؛ فيقول : هذه النار قد تهدّدتك ، فإن كان مر يباً في نكل و إن كان بريئاً حلف . قال الكيت :

مُهُو خَوْفُونا بِالْعَمَى هُوَّة الردَى كَا شُبُّ نَارَ الحِالِفِينِ المَهُوَّلُ وقال ــ وذكر امرأة:

فقد صرت عما لهما بالمشيب زوالاً لديهما هو الأزول كهو له ما أوفد المحلفون لدى الحالفين وما زوّلها وقال أوس:

إذا استقبلته الشمس صد بوجهه كما صد عن نار المهَوِّل حالف وكانوا فى نار الأهبة إذا جدوا وأ عجلوا أوقدوا نارين . قال الفرزدق : ضربوا الصنائع والملوك وأوقدوا نارين أشرفتا على النيران

#### لعــــة

هذه الأعداد إذا جمعت من أى جهة كان المجموع ١٥ .كما ترى

| ٤ | ٩ | ۲ |  |
|---|---|---|--|
| 4 | • | ٧ |  |
| ^ | 1 | ٦ |  |

#### اخ\_\_\_ري

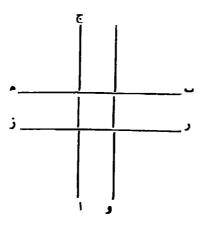

ريد أن نعقد كل رابع أربعة من هذه الأطراف بشرط أن يكون المبدأ غير معقود حتى لا يبقى منها إلا واحد .

# منتخبات من الأمثال

١ - (أَنَا ابْنُ عِدْتَهَا) :

أى عالم بها -- والهاء راجعة إلى الأرض ، ويقال : البَحْدَةُ التراب ، أى : « أنا مخلوق من ترامها » .

٢ - ( إِنَّا كُم وخَصْرَاءَ الدُّمَن ) :

هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيل له : وما ذاك بارسول الله ؟ فقال : « المرأة الحسناء في مَنْبتِ السوء » .

الدِّمْنُ: مَا تُدَمَّنُهُ الْإِبْلُ وَالْغَنَمُ مِن أَبُوالُمُـا وَأَبِعَارِهَا لَانَهُ رَبِمَا يَنْبَتَ فَيها النبات الحسن فيكون منظره حسناً أنيقاً ومنبته فاسداً ، هذا كلام أبى عبيدة . انظر مجمع الأمثال .

وفى اللسان : الدِّمَّنَة والجمع دِمَنْ على بابه ، ودِمْنْ الأخيرة كَسِدْرَةِ وسِدْرْ وسِدْرْ وقيل الدِمْنُ اسم الجنس ، مثل السِّدْرُ اسم للجنس اه ملخصاً .

٣ - ( إحدى خُظَيَّاتِ لُقْمَان ):

(اُلِحَاثُوَةُ بَضِمِ الحَاء) : سَهُمْ صغير يلعب به الصبيان ، و إذا لم يكن فيه نَصْلُ فهو مُظيّة بالتصغير ، و إحدى حُظيّاتِ لقان مُصغّرة ، وهو لقان بن عاد ، وحُظيّاتُهُ سمامه . في القاموس : يُضرب لمن أيشرَف بالشّرَارَةِ ثم جاءت منه صالحة وفي مجمع الأمثال : يضرب لمن عُرف بالشر ، فإذا جاءت هَنة من جنس أفعاله قيل : « إحدى خُطيّات لقان » أي : أنه (۱) فعلة من فَعَلاته اه .

ويوافقه مافى اللسان . وله قصة يرجع إليها فى المجمع .

٤ – ( إنه لَيَحْرُقُ عَلَىَّ الأَرَّم ) .

في المجمع : أي الأُسنان أوالأصابع ، ويقال الأضراس .

<sup>(</sup>١) لمله مأثبا ».

وفى القاموس: حَرَقَهُ مُرَدَه، وحَكَّ بعضه ببعض ونابه يَحْرِقَهُ ويَحُرُقهُ، سحقه حتى سُمِعَ له صريفُ.

وفى اللسان : ومافيه إرْمْ وأَرْمْ : أَى ضِرْسُ : والأَرَّمُ : الأَضْرَاس ، قال الجوهرى : كأنه جمع أرم . وقيل الأرَّم أطراف الأصابع .

وقالوا : هو يَعْلَكُ عليه الأُرَّم ، أَى يَصْرِف بأنيابه عليه حَنَقاً . اه ملخصاً مختصراً .

ه – (أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ ).

قالوه - لأن الرجل إذا رأى غارة وأراد إنذار قومه ، تجرّد من ثيابه وأشار بها ، ليعلم أنه فاجأهم أمن ، ثم صار مثلاً .

وقيل: قالته أمرأة رَقَبَة بن عامر لما أنذرت قومها بجيوش المنذر بن ماء السماء، وقد كان جبس زوجها وغزا قومه لأنه قتل أبناء أبى دُواد الشاعر. يضرب لكل أمر تخاف مفاجأته ولكل أمر لاشهة فيه.

٣ – ( إِنْ العَصَا قُرِعَتْ لِذِى الحِلمْ ) .

يضرب لمن إذا نُبَّهَ أنتبه . قيل : أوّل من قرعت له العَصاعرو بن مالك ابن ضُبَيْعة ) ، قرعها له أخوه سَعْد بن مالك الكِنائي في مجلس النَّعان بن المنذر . « انظر القصة جزء ١ صفحة ٣٢ من الجمع » .

وقيل: إن ذا الحلم هذا: هو عامر بن الظّرب العَدْوَانيّ ، وكان من حكماء العرب ، فلما أسنَّ قال لبنيه: إذا سهوت اقرعوا لى العصاً فأنتبه . وقيل غير ذلك . ٧ — ( إذا ما الْقارظُ العَنزيُّ آباً ) .

هَا قارظان : فالقارظُ الأكبرُ هو : يذْ كُرُ بن عَنزَة لصُلبه ، كان خُزَيمة ابن مَهْدِ يحبّ ابنته فاطمة وهو القائل فيها :

يَّذَا الجُوْزَاءُ أَرْدَفَتَ الثَّرِيا ظَنَنْتَ بَالَ فَاطْمَةَ الظَنُونَا فخرج يوماً مع يذكر يطلبان القَرَظَ فمرًا بهوتة فيها نحل فنزل يذكر ليشتار عسلا ، ودلّاه خزَيمة بحبل ثم أقسم ألّا يخرجه حتّى يزوّجه بابنته فاطمة ، فأبى وهو على هذه الحال فتركه حتى مات .

والأصغر هو: رُهُم بن عامر بن عَنَزَة ، وفى القاموس : عامر بن رُهُم ، خرج لطَلَب القَرَظِ فلم يرجع وانقطع خبره فصار مثلا فى امتداد الغيبة ، قال بشر ابن أبى خازم لابنته عند موته :

فرجى الخير وانتظرى إيابى إذا ما القارظ العَنَزِيّ آبا وكلا القارظين من عَـــنزَة (١) . وفى الصحاح : أن القارظ الأصغر هو المنخل فلينظر .

٨ - ( بَعْدَ اللَّتَيَّا والَّتِي ) :

هى الداهية الكبيرة والصغيرة ، وعبر عن الكبيرة بالتصغير للتعظيم . وقيل أصله أنَّ رجلا من جَريس تزوج امرأةً قصيرةً فقاسى منها الشدائد ، فتزوج طويلة فكانت أشد عليه فقال : بعد اللَّتيًّا والتي — لا أتزوج ، فجرى ذلك على الداهية .

الَّلَتَيَّا والُّلتَيَّا : تصغير الَّتي .

وفى باب الجيم من مجمع الأمثال صفحة ١٤٤ : أنَّهما علمان للداهية ، ولهذا استغنيا عن الصِّلة .

٩ - ( تَسْمَعُ بِالْمُعَيْدِيّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ ) .

الْمَعَيْدِي تصغير المَعَدِّي نسبة إلى مَعَدَّ ، خَفَّفت الدال استثقالًا للتشديدين مع ياء التصغير.

وهو على ما [ف مجمع الأمثال] شقة بن ضمرة - عُرِض مع إخوته على المنذر بن ماء السهاء بعد موت أبيهم ، وكان صديقًا له ، وكان يبلغه عن شقة ما يُعْجَبُ به ،

(۱) انظر ( تارظ عنرة ) في ما يسول عليه ج ٣ س ٣٠٠ . أنظر في الحجم ( أضل من سنان ) صفحة ٣٧٣ وأضل من تارظ عنرة — س٣٧٤ . ولا آتيك حتى يؤب القارظان صفحة ١١٣ جزء ٢ وا ظر الثل الذي بعده . فَلَمَّا رَآهَ قَالَ هَذَا المثلَ فَقَالَ شَقَة : أَبَيْتَ اللَّمْنَ اوأسعدك إللَّكَ ، إِنَّ القوم ليسوا يَجُزُرُ -- يعنى الشاء - إِنَّمَا يعيش الرجل بأَصْغَرَيْهِ : لسانِهِ وقَلْبِهِ ، فأنجبه كلامه وسمَّاه ضَمْرَة باسم أبيه ، فهو ضمرة بن ضمرة . والقصَّة طويلة - بُجزُر : ما يذبح من الشاء ، واحدتها جَزْرَة ، وبُجزُر أيضاً يكون جماً جَزُورٍ ، وهي : الناقة المجزورة خاص بها ، وقد يطلق على البعير أيضاً .

١٠ – ( جَآء بالقَضَّ والقَضِيض ) :

يقال لما تكسر من الحجارة وصَّغُرَ قَضِيض، ولما كبر قَضَّ، والمعنى جآء بالكبير والصغير، ويقال أيضاً: « جاء القوم قَضُّهُم بِقَضِيضِهِم ، أى كلهم. قال سيبويه: و بجوز قَضَّهم بالنَّصب على المصدر.

وفي القاموس بفتح الضاد وضمها وفتح القاف وكسرها اه.

و يقال : « جاَءوا قضاً وقَضيضاً » أى وِحْداناً وزَرَافات ، فالقَضُّ عبارة عن الواحد ، والقضيض عبارة عن الجَمَع .

١١ – ( جَاءَ بِالْهَيْـلِ وَالْهَيْلُـانَ ):

أى : بالمال الكثير ، أو بالرمل والريح ، وتضمّ لام الهيامان وتفتح .

١٢ - (جاء بالتُرَّهِ)،

واحد التُرَّهات قال الأُصمى : « التُرهات : الطرق الصغار غير الجادَّة التي تتشعب عنها ، الواحدة -- تُرَّهَة `- فارسي معرّب ثم استعير للباطل .

وبقال أيضاً : جاء بالتهانه وهي جمع التهتهة وهي اللَّكنة .

١٣ - ( جَآوُ اعلى بَكْرَةِ أبيهم )

أى جا وا وليس هناك بكرة على الحقيقة . وقالوا : البَكْرَةُ تأنيث البَكْر ، وهو الفَيِّ من الإبل يصفهم بالقلة ، أى بحيث تحملهم البَكْرَةُ . وقيل البَكْرَة ما يستقى عليها ، أى جا وا بعضهم على أثر بعض كدوران البكرة . وقيل : « البكرة : الطريفة » .

وقال ابن الأعرابي": ( البكرة : جماعة الناس ) يقال : جاءوا على بكرتهم و بكرة أبيهم ، أي بأجمعهم .

و يجوز أن تـكون — البكرة ما يستقى عليها فشُبُّه اجتماع القوم فى الحجىء باجتماع أولئك على بكرة أبيهم .

فى اللسان: وَبَـكُرَة البئر: ما يستقى عليها وجمعها بَـكَرَ ﴿ بِالتَّحْرِيكَ ، وَهُو مِنْ شُواذَ الجُمْعُ لأنَّ فَعْلَةً لا تَجْمَعُ على فَصَلِ ﴿ إِلَّا أَحْرِفًا مثل حَلْقَةً وَحَلَقَ وَعَلَقَ وَكُونَ وَبَكُرُونَ وَبَكُرُونَ وَبَكُرُونَ وَبَكُونَا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ

قال ابن سيدة : والبَكْرَةُ والبَكَرَةُ لغتان للتي يستقى عليها ، وهي : خشبة مستديرة في وسطها مَحَزُ للحبل وفي جوفها مِحْوَرُ تدور عليه .

وقيل: هي المَحَالة ُ السريعة اه.

١٤ (جَعلْتَ لِي الْحَابِلَ مِثْلَ النَّابِلِ ).

ومثله: اختلط الحابل بالنابل. الحابل: صاحب الِحبَالةِ التي ُيصادبها الوحش. والنابل: صاحب النبل يضرب للمخلط.

وقيل: الحابل في هذا الموضع: « السَّدَى » والنابل: اللُّحْمَةُ .

ويقال : ( ثَارَ حابلهم على نابلهم ) أى ، اختلط أمرهم .

يضرب هذا في فساد ذات البين – الجبالة : ككتابة : « المِصْيَدَةُ » .

ويقال : ماله حابل ولا نابل — أى : ماله شيء

١٥ - ( حَبْلُكِ عَلَى غَارِبك)

الغارب: أعلى السَّنام، وأصله: أن الناقة إذا رعت وعليها الخطاَم أَلْقَى على غاربها لأنها إذا رأت الخطاَمَ لم يهنئها شيء والخطاَمُ ككتاب كل ما وضع في أنف البعير ليقتاد به، ويقال (أَلْق حَبْلهُ على غاربهِ).

١٦ -- ( اَلْحَدِيثُ ذُو شُجُون ) :

أى : ذو طرُقٍ - الواحد : شحن « بسكون الجيم » . يضرب فى الحديث يتذكر به غيره انظر ( أسعد أم سعيد - فيما يأتى ) .

١٧ — ( حَلَّقَتْ به عَنْقاء مُغْرِبٌ ) :

أَغْرَبَ أَى : صار غريباً ولم يؤنثوا مُغْرِباً — لأن العنقاء يقع على الذكر والأنتى ، ويقال مغرب على الصفة ومغرب على الإضافة كا يقال مسجد الجامع وكتاب الكامل .

١٨ - ( دُونَهُ بَيْضُ الْأَنُونِ ) :

الأنوق: الرخمة، وهي تضع بيضها حيث لا يوصل إليه بعد أو خفاء. يضرب الشيء تتعذر وحوده.

١٩ — ( دُونَ ذَلِكَ خَرطُ القَتَاد ) :

الخرط: قشرك الورق عن الشجرة احتذاباً بكفك.

والقتاد : شجر له شوك أمثال الإبر .

يضرب للأنر دونه مانع .

٢٠ — ( رَمَاهُ اللهُ بثالثة الأَثَافِي ) :

هى: القطعة من اكجبَلِ يوضع إلى جانبها حَجَرَانِ ، وينصب عليها القدر . يضرب لمن رُمِيَ بداهية عظيمة . ويضرب أيضاً لمن لا يبقى شيئاً من الشر — لأنّ الأَّثْفيَّة ثلاثة أحبار فإذا رماه بالثالثة فقد بلغ النهاية .

٢١ -- (رَمَاهُ فَأَشُورَاهُ):

أى : أخطأ مَقْتَلَهُ وأصاب شَوَاهُ ، وهي الأطراف .

والشُّوَاةُ أيضاً : جلدة الرأس والجمع « شَوَّى » .

أَمَّا إِذَا قَتْلُهُ مَكَانُهُ يِقَالَ : رماهُ فأَصاهُ وأثبتُهُ وأقصعُهُ وأقصدُهُ .

ورماه فأنماه إذا أصابه فتحمّل الصيد بالسهم فيجده ما غاب عنه ميتا .

٢٢ – (رَجَعَ أَدْرَاجَهُ):

فى القاموس : رجع أدراجه - ويكسر ، أى فى الطريق الذى جاء منه ، وذهب دَمُهُ أَدْرَاجَ الرياح أى : هَدَرًا .

وفى المجمع : رَجَعْتُ أدراجي ، أى فى أدراجي فحذف فى وأوصل الفمل يعنى رجعت عودى على بدئى وكذلك رجع أدراجه ، أى طريقه الذى جاء منه

وفى اللسان: رَجَعَ أَدْرَاجَهُ ، أى رجع في طريقه الذى جاء فيه ، وقال ابن الأعرابي : رجع على أدراجه كذلك الواحد — دَرَجْ . ابن الأعرابي : يقال للرجل إذا طلب شيئا فلم يقدر عليه : (رَجَعَ على غُبَيْرَآءَ الظهر ) ، ورجع على أدراجه ، ورجع درجه الأوّل ، ومثله : عَوْدَهُ على بَدْئِهِ ، ونَكِصَ على عَقِبَيْهِ — وذلك إذا رجع ولم يصب شيئًا ، ويقال : رجع فلان على حَافِرَتِهِ و إدراجه ( بكسر الألف ) : إذا رجع في طريقه الأوّل . اه ملخصاً .

٣٣ -- (رَمَى الـكَلاَمَ على عَوَاهِنِهِ ):

فى المجمع : العواهن : عُرُوق فى رَحِمِ الناقة ) ولعل المثل يكونُ من هذا ، أى إِنَّ القائل من غير رَوِيَّة لا يعلم ما عاقبة قوله كما لا يعلم ما فى الرحم (١) .

وفي القاموس: أي لا يبالي أصاب أم أخطأ .

وفى اللسان : قال ابن الأثير : العواهن : أن تأخذ غير الطريق فى السير أو الكلام جمع عاهنة . وقيل : هو من قولك عَهَن له كذا ، أى تَجِلَ . وعَهِنَ الشيء إذا حَضَرَ ، أى أرسل الكلامَ على ما حضر منه وعَجِلَ من خطإٍ أو صَوَابٍ .

٢٤ — ( أَزْ كَنُ من إِياسٍ :

في القاموس : زَكِنَهُ كَفَرح ، وأَزكنه : عَلِمَهُ وفهمه وتَفَرَّسَهُ وظَنَّهُ ،

<sup>(</sup>١) ( في القاموس ) وقول لا عناج له « بالسكسر ، أرسل بلا روبة ١ هـ

أو الزكن ظَنُّ بمنزلة اليقين عندك أو طَرَفُ من الظَّنُّ وأركنه : أعلمه وأفهمه اه .

و إياس هو إياس بن معاوية بنقر أمّ المُزَنِى ، وكان قاضياً بالبصرة سنة لعمر بن عبد العزيز ، يضرب المثل بزكنه ، وذكره بعض الشعراء بالذكاء لما لم يستقم له أن يذكره بالزكن فغال :

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس ٢٥ – (أَسْعَدُ أَمْ سُعَيْدُ ):

هَكذا فى الميدانى بالتصغير، وفى القاموس: سَبِيد، وردّه الشارح بأنه فى سائر أمهات اللغة كزيير.

وسببه أن ضَبَّة بن أُدِّ بعث ابنيه سَعْدًا وسُعَيْدًا ينشدان إبلا له —ضَلَّتْ فردَها سَعْدُ ومضى سُعَيْدُ وعليه بُرْدَانِ فلقيه الحرث بن كَسْب فسأله أحد البردين فأبي فقتله ، ولما طالت غيبته صار أبوه إذا رأى شيخًا قال: (أسَعْدُ أمسُعَيْدُ؟) ثم وافى عكاظ — ورأى البردين على كعب فسأله عنهما فأخبره الخبر فقال: أبسيفك هذا ؟ قال نعم ، فأخذه منه وهزّه ثم قال: (الحديث ذو شجون) ثم قتله . فقيل له: أفى الشهر الحرام ؟ فقال: (سَبَقَ السيفُ القذَل) اه

٢٦ - ( شِنْشِنَةُ أَعْرِ فُهَا مِن أَخَزَمٍ ) :

الشنشنة : الطبيعة والعادة ، و يروى : نشنشة وكأنّه مقاوب شنشنة . وفي القاموس هي الشنشنة .

والمثل لأبي أُخْزَم الطائيّ ، وهو جدّ أبي حاتم أو جدّ جدّه ، وكان له ابن عاق يقال له : خازم فمات وترك بنين فوثبوا يوماً على جدّها أبي أخزم فأدموه فقال :

إِنَّ بَنِيٍّ زَمَّلُونِي بِاللَّهِ مَنْ يَلْقَ آسَادَ الرجال يُكُلُمُ وَمَنْ يَكُنَّ آسَادَ الرجال يُكُلُمُ وَمَنْ يَكُنُ دَرْء به يُقَوَّم شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُها مِنْ أَخْزَمِ وَمَنْ يَكُنُ دَرْء به يُقَوَّم شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُها مِنْ أَخْزَم

و بروى : ضَرَّجُونى ، وهو فى معنى زَمَّاُونى ، أَى لطَّخُونى .

والدَّرَّهُ : المَّيْلُ والعوج في القُنَاة ونحوها .

قلت : قوله : له ابن عاق يقال له خازم يخالف ما فى الرّجز من أنّ أسمه أخزم . وعبارة اللسان : (كان أُخْزَم عاقاً لأبيه فمات الخ) اه .

وفيه أيضاً: « وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال لابن عباس فى شىء شاوره فيه فأعجبه كلامه فقال : شنشنة أعرفها من أُخْشَن ، قال أبو عبيد : هكذا حدّث به سفيان ، وأمّا أهل العربية فيقولون غيره .

قال الأصمعيّ : إنما هو شنشنة أعرفها من أخزم اه » .

٢٧ - ( شَقُّ فَلاَنْ عَصَا السلمين ) :

أى : فَرَقَ جمعهم - لأنّ العصا لا يقال لهما عصّا حتى تسكون جميعًا أُفإن انشقت لا تدعى عصا .

والأصل أن الحاديين إذا فَرَّقَهُمُ الطريقُ شُقَّتُ العصا التي معهما فأخذ هذا نصفها وهذا نصفها . ويقال : (طَارَتْ عَصَا بني فلان شِقَقاً ) إذا تفرقوا في وجوه شُقَّ . (١)

۲۷ -- (المُسْتَحِيرُ بعَمْرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار) أصله أنَّ جَسَّاسًا لمّا طعن كُلَيْدًا حتى دق صلبه قال : ياجساس ، أغثنى بشربة ماء ، فقال جساس : تركت الماء وراءك وانصرف ، ولحق به عرو بن الحرث فقال : يا عرو ، أغثنى بشربة ماء ، فنزل إليه فأجهز عليه .

٢٩ - ( يَضْرِبُ أَخْمَاسَا لأَسْدَاسٍ )

الأخماس والأسداس: جمع خِمْسٍ وسِدْسٍ ، وهما من أظماء الإبل والأصل فيه أن الرجل إذا أراد سَفَرًا بعيداً عُود إبله أن تشرب خِمْسًا وسِدْسَا حتى إذا أخذت

<sup>(</sup>۱) انظر العقد الفریدج ۳ س ۲۰۸ فقد أورده فی قصة لعقیل بن علقة و لعله تمثل به فقط و اظه تمثل به فقط و انظر أیضاً شرح التبرنزی علی الحاسة ج ٤ س ۲۲ .

فى السير صبرت على المساء . قال فى القاموس : « ويضرب أخماسًا لأسداس » : يَشْعَى فى المسكر والخديمة : يُضْرب لمن يظهر شيئًا و يريد غيره لأن الرجل الخ .

و يضرب بمعنى : يُبدِّنُ ، أى يظهر أخماسًا لأجل أسداس .

٣٠ - ( صِفْتُ على إِبَّالَةٍ ) :

الإِبَّالَةُ : اُلحَرْمَة من الحطب. والصَّغْثُ : قَبْضَةٌ من حشيش مختلطةالرطب باليابس، ويروى: إيبالة، و بعضهم يقول: إبالة مخففاً وأنشد:

لى كلُّ يوم من ذُوُّالةً فِي ضَعْثُ يزيد على إبالَةً

ومعنى المثل: بليّة على أخرى . ذُوَّالة اسم ، ويطلق على الذئب مَعْرِفَةُ جمع ذِّئُلَانُ وَذُوُّلانْ .

٣١ – (عَلَى أَهْلِهَا تَجْنَى بَرَ اقِشْ).

الأشهر أنَّ براقش كلبة — سمعت حوافر الخيل فنبحت ، فاستدلوا بها على القبيلة فاستباحوها .

وقيل هى امرأة بعض الملوك ولها قصة ، وذلك أن زوجها عوَّد جيشه أنه إذا دَخَنَ لهم بادروا إليه ، فغاب مرّة فدخَّنت براقش هذه ، فلما رأى الرجال الدخان بادروا إليها وخشيت أن تصرفهم بنير أمر فأمرتهم ببناء قصر فقيل : «على أهلها تجنى براقش .

وقيل: هي امرأة لقمان بن عاد أطعمه ابنها لحم جزور ولم يكن يأكل لحم الإبل فاستطابه وأقبل على إبلها ينحرها وكان نازلا على قومها.

يضرب لمن يعمل عملا يرجع ضرره عنيه .

٣٢ — (الْعَوْدُ أَحْمَدُ ).

يجوز أن يكون أحمد . أفعل من الحامد ، يعنى أنه إذا ابتدأ العرف جلب الحمد إلى نفسه فإذا عاد كان أحمد له ، أى أكسب للحمد له ، و يجوز أن يكون أفعل

من المفعول يعنى إن الابتداد محمود والعود أحق بأن يحمد منه . وأصله : أن خِدَاش ان حابس خطب فتاة يقال لها : الرَّبَاب ، فردَّه أبوها ، ثم عاوده فتزوَّجها في قصَّة .

٣٢ - (أَعَقْدُ مِنْ ذَنَبِ الضَّبِّ ).

قالوا: إن عقده كثيرة زعم بعضهم أنها إحدى وعشرون عقدة .

٣٤ – ( فَتَى وِلا كَالِكَ ) .

قاله مُتَمَّم بن نُو َيرَة فى أخيه مالك لما فيل فى الرّدَّة ، وتقديره هذا فتى أو هو فتّى . ومثله : (مَرْغَى ولا كالسَّمْدَان) و (ما: ولا كَصَدَّاءً) .

٣٥ -- (أَفْرَخَ رَوْعُكَ ).

يقال : أفرخت البيضة إذا انفلقت عن الفرخ إذا خرج منها .

يضرب لمن كدّعى له أن يسكن رَوْعُه . وقيل الصواب : رُوعُك ، أى قلبك ، وهو موضع الرَّوْع بمعنى « الفَرَع » أى : خرج الفزع من قلبك .

٣٦ - (قَطَعَتْ جَهِيزَةُ قُولَ كُلُّ خَطيبٍ):

أصله : أن قوماً اجتمعوا يخطبون في صُلْح بين حَيَّيْن قتل أحدها من الآخر قتيلاً ، فجاءت أمَة اسمها جَهيزة وأخبرتهم أن القاتل خُلفِرَ به وقتل . يضرب لمن يقطع على الناس ماهم فيه مجاقة يأتى بها .

( انظر في مادّة « جهز » من اللسان · أحمّىمن جَهيزة ).

٣٧ -- قلَبَ له ظَهْرَ المِجَنُّ ) ·

المِجَنُّ والمِجَنَّةِ - بَكَسَرِها - وا ُلجِناَنُ وا ُلجِنانَةَ - بَصَمِهما : التُّرْسُ . وقلب مِجَنَّة : أَسْقطَ الحَياءَ وفعل ما شاءً ، أو مَاكَ أَمْرَهُ واسْتَبَدَّ به . اه من القاموس .

وفى المجمع : يضرب لمن كان لصاحب على موَدَّة ورعاية ، ثِم حال عن العهد . ٣٨ — (قد حَمِيَ الوَطِيسُ) الوطيس (حجارة مدوَّرة فإذا حَمِيَتْ لم يمكن أحد أن يطأ عليها)

يضرب للأمر إذا اشتد:

٣٩ - ( قَتَل أَرْضًا عَالِمُهَا )

أصل القتل التذليل ، ويراد بالمثل — أن الرجل العالم بالأرض عند سلوكها يذللها ويغلبها بعلمه ، ويقال في ضدّه ( قَتَلَتْ أَرْضٌ جَاهِلَها ) يضرب لمن يباشر أمراً لاعلم له به .

وقولُم : قتل فلان فلاناً فهو من القَتَالِ — بالفتح – وهو الجِسْمُ ، فكأنه ضربه وأصاب قَتَالهُ ، كا يقال : بَطَنَهُ - إذا أصاب بطنه ، وأنفه إذا ضرب على أنفه ، وكذلك صدره ورأسه وهذا قياس :

٤٠ - (كَأَنَّهَا أَنْشِطَ مِن عِقَالِ ) :

أى كأنّه حُلَّ من عِقاًل ، وهو ما يُشَدُّ به وَظِيفُ البعير، ونَشَطْتُ الحبل نَشْطًا من باب ( نصر ) : عقدته أُنْشُوطَةً ، وهى : عُقدَةٌ - يسهل انحلالها مثل عقدة التَّكَة ؛ وأنشطته : حللته . يضرب لمن يقع فى ورطة فيتخلص و ينهض سريعًا .

٤١ — ( كَبِرَ عَمْرٌ و عن الطَّوْقِ ) :

هو عمرو بن عدى بن أخت جَذيمَةَ الأبرش فَقَدَهُ خالُه زمانًا ثم ردّه عليه مالك وعَقِيل فبعثه إلى أمّه فألبسته وزينته وطُوقته بطوق كان له من ذهب ، فلمَّا رآه خاله جَذيمَةُ قال: « كَبِرَ عمرو عن الطوق » . والقصَّة في زواج عدى بأخت جذيمة حلويلة -

٤٢ — ( لَوْ ذَاتُ سُوَارِ لَطَمَّتٰنِي ) :

أى : لو لطمتنى ذات سَوَ ار - لأن ( لو ) طالبة للفعل داخلة عليه · والمعنى : لو ظلمنى من كان كُفؤاً لى لهان على "، وقيل : لو لطمتني حُرَّة ·

لأنَّ العرب قلما تلبس الإماء السوار ·

وفي اللسان : قالته امرأة لطمتها من ليست بكُفُّ عِلَمًا .

٤٣ — (لَوْ غَيْرُ ذات سِوَارِ لطمتني ) .

أصله: أن حاتماً من بأسير فاستجار به فسأل آسريه أن يطلقوه و يجعلوه مكانه ، ففعلوا ، وأتته امرأة منهم ببعير ليفصده فنحره فلطمته فقال هذا الكلام ، يريد إنى لا أقتص من النساء، ثم فدى نفسه بمال عظيم لأنّه عُرِفَ .

(كانت العرب إذا أصابتهم مجاعة أشفقوا من ذبح إبلهم فيفصدونها (١) و يعالجون الدم بالنار حتى يثخن فيأكلونه أو يطعمونه الضيفان.

والنَّصِيدُ : الدم — كان يوضع في مِعًى من فَصْدِ عِرْقِ البعير و يُشْوَى ، وكان أهل الجاهلية يأكلونه ) .

٤٤ — (لَقينُهُ أُوَّلَ وَهُلَةٍ):

و يحرُّك ووَاهِلَةٍ أُول شيء . اه من القاموس .

وفى المجمع : الوهلة فَعْلَةٌ من وهل إليه . إذا فزع .

أو من – وهلت أهل إذا ذهب وهمك إليه ، فيكون المعنى : لقيته أوّل ذى وهلة ، أى : أوّل من ذهب وهمى إليه .

ه ٤ - ( لا عِطْرَ بَعْدُ عَرُوس ) :

أصله أنَّ رجلاً اسمه عروس تزوج الوأة من بنى عمّة ، ثم مات — فتزوجت غيره ، وكان أبخر أعسر دميا بخيلاً — وأراد أن يظعن بها فاستأذنته فى البكاء عند قبر ابن عمّها عروس ، فأذن — فرثته بكلام عرّضت فيه بزوجها ، ولما رحل بها قال : مُضمِّى إليك عطرك ، وقد نظر إلى قَشْوَة عطرها مطروحة فقالت : لا عطربعد عروس . القَشْوَةُ : (قُفَةٌ —من خوص لعطر المرأة وتُطْنِهاً ) جمع قَشَوَاتُ وقِشاً .

٤٦ – (لا تُبطُّر صَاحِبَكَ ذَرْعَهُ):

أى : لا تحمله مالا يطيق . وأصل الذرع : بسط اليد ، فإذا قيل ضقت به ذرعا فمعناه : ضاق ذرعى به ، أى : مددت يدى إليه فلم تنله .

<sup>(</sup>١) البجة دم الفصيد — وكانوا يأكلونه في الجاهلية في الأزمة ، سمى بالمرة من البج وأصل البج : الطمن غير النافذ اله ملخصا من القاموس وشرحه .

ولا تبطر: لاتدهش ، ونصب ذرعه على البدل من صاحب كأنه قال: لاتبطر ذرع صاحبك .

٧٧ - (لاتَهُرْفِ بما لا تَعْرِف ):

المرف : الإطناب في المدح . يضرب لمن يتعدى في مدح الشيء قبسل عمرفته .

٤٨ - ( لا أَصْلَ له ولا فَصْلَ ) :

قال الكسائي : الأصل : الحميُّ . والفَصّل : اللسان ، يعني المنطق .

٤٩ - ( أَلَدُ من الغَنيِمَةِ البَارِدَةِ ) :

أى: التى لا حرب فيها. وقيل: بل من قولهم: برد حتى على فلان وجمد إذا ثبت. وقال الجاحظ: إن أهل تهامة والحجار لما عدموا البرد في مشاربهم وملابسهم إلّا إذا هبّت شمال سَمَّوُ الماء: النعمة الباردة ، نم كثر ذلك حتى سموا ماغنموه: البارد ، تلذأ منهم كتلذهم بالماء البارد .

٥٠ - (مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ ):

و بروى : مات حتف أنفيه وحتف فيه ، أي : مات ولم يقتل .

وأصله أن يموت الرجل على فراشه فتخرج نفسه مِن أنفه وفمه . اه

وأما قولهم ، قُتِلَ صَبْراً — فأصل الصَّبر : الحبس ، يقال : صَبَرَهُ يَصْبِرُهُ عَن الشيء صَبْراً ، أي : حَبَسَهُ • والصَّبْرُ : نَصْبُ الإنسان القتل فهو مَصْبُور ، ورجل صَبُورَة — بالهاء : مصبور القتل ، وكل من قُتِلَ في غير معركة ولا حرب ولا خطأ — فإنه مقتول صَبْراً . وكل من يقدّم فيضرب عنقه فقد قتل صَبْراً ، يعني أنه أمسك على الموت .

و إذا أُمْسِكَ الطائر أو نحوه من دوات الرُّوح وحُبِس حَيًّا ثُم يُرَى بشىء حتى يقتل فقد قتل صَبْراً .

٥١ - ( مَالَهُ عَافِطَةٌ ولا نَافِطَةٌ ):

الْعَفْطُ والْعَفِيطُ: نَثِيرُ الضَّأْنِ - تَنْثُرُ بِأَنُوفِهِا كَمَا يِنثُرُ الْحَارِ.

والعافطة : النَّعْجَةُ . وَنَفَطَتِ العَنْزُ تَنْفِطُ نَفِيطًا : نَثْرَت بأَنْفَها — أو غطست .

فعني المثل: ليس له معز ولا شاء ، أي : ماله شيء .

وقيل: (العافطة: الأمة الراعية، ويقال لها: العَفَّاطة أيضاً).

والمَفَّاطُ: الألكن ، وقد عَفَطَ يَمْفِطُ في كلامه .

( ماله ثَاَغِيَة ۖ ولا راغية ) أى : لا نسجة ولا ناقة .

(ماله سَبَدُ ولا لَبَدُ ) السَّبَدُ : الشعرُ ، واللَّبَدُ السُّوفُ .

(ماله هارب ولا قارب) أى : صادر عن الماء ولا وارد ، أى ماله شىء أو معناه ليس أَحَدُ يهرب منه — ولا أُحَدُ يقرب إليه ، فليس هو بشىء اه من القاموس .

٣٥ -- (مَا ظَلَمْتُهُ نَقَيِراً وَلَا فَتَيادً ):

النقير النقرة التي في ظهر النواة . والفتيل : ما يكون في شق النواة ، أي : ما ظَلمته شيئاً .

والقِطْمِيرُ – بالكسر: شقّ النواة، أو القشرة التي فيها، أو القشرة الرقيقة بين النواة والتمرة، أو النكْنَةُ البيضاء في ظهرها.

٥٣ — ( ما يُشَقُّ غُبَارُه ) :

يراد أنَّه لا غبار له فيُشَقُّ وذلك لسرعة عَدْوِهِ . ( ذكره في شرح المعلقات ) .

٥٤ - (أَنْدَمُ مِن الكُسَعِيّ).

هو رجل من كُسَعَ اسمه محارب بن قيس ، وقيل : غامد بن الحرث رأى نبعة في صخرة — فتعهدها حتى إذا أدركت قطعها واتخذ منها قوساً ، ثم كمن يوماً في قَتْرَةً

على موارد الخُمُر فمرَّ قطيع منها فرماه فأصاب السهم عَيْراً وجازه وأصاب الجبّل فأورى ناراً فظنَّ أنَّه أخطأه ، ثم مرَّ قطيع آخر ففعلْ به كذلك وهكذا ، فعمد إلى قوسه فضرب بها حجراً فكسرها ، ثمَّ بات فلمَّا أصبح نظر فإذا الخُمُرُ مُطرَّحة حوله مصرَّعة وأمهمه بالدم مخضو بة ، فندم على كسر القوس وشدَّ على إبهامه فقطعها وأنشأ يقول :

نَدِمْتُ نَدَامَةً لَوْ أَنَّ نَفْسِي تُطَاوِعُنِي إِذَا لَقَطَعْتُ خَمْسِي تَطَاوِعُنِي إِذَا لَقَطَعْتُ خَمْسِي تَبَيَّنَ لِي سَفَاهُ الرأى مِنِّي لَعَمْرُ أييك حين كسرت قَوْسِي ٥٥ — ( وَقَعَ الْقَوْمُ فِي وَرْطَةٍ ) :

أصل الورطة : الأرض التي تطمئن لاطريق فيها ، وَوَرَّطَهُ وأَوْرَطَهُ ، إذا أُوقِمه في الورطة .

بضرب في وقوع القوم في هَلَـكَةٍ · ٥٦ – ( يَأْتِيكَ بالأَمْرِ من فَصِّهِ ) :

أى: يأتيك بالأمر من مفصله مأخوذ من فصوص العظام، وهي مفاصلها واحدها فصّ. يضرب للواقف على الحقائق.

\* \* \*

# طرائف

(للبديع الهمذانى (۱) ): الجود بالذهب، ليس كالجود بالأدب ؛ وهذا الخلق النفيس ، لا يساعده الكيس ، وهذا الطبع الكريم ، ليس يأخذه الغريم ، والأدب لا يمكن ثرده في قصمة ، ولا صرفه في ثمن سلعة ، ولقد جهدت بالطبّاخ ،

<sup>(</sup>١) قريب من رسالة البديم قول جعظة البرمكي :

لى صديق منرى بقربى وشدوى وله عند ذاك وجه صفيق قوله إن شددت أحسنت زدنى وأحسنت لايام الدقيق ( انظر أيضا رسائله ومعجم الأدباء لياقوت ج ١ ص ١٠٠ ) .

أن يطبخ من زائبة معقل بن ضرار الشّماخ ، لوناً فلم يفعل ، و بالقصّاب أن يسمع أدب الكتاب فلم يقبل ، واحتيج في البيت إلى شيء من الزيت ، فأنشدت من شعر الكتاب فلم يعن كالا يغنى «لو»وهليت» ولو وقعت أرجوزة العجّاج ، في توابل السكباج ؛ لما عدمتها عندى ، ولكن ليست تقع فما أصنع اه .

(لأبي تَمَام) :

فلا تحسبا هندًا لها الغدر وحدها سَجِيَّة نفس كل غانية هند ( لاين بَسَّام ):

ولولا الضرورة لم آنه وعند الضرورة آتى الكنيفا

( سلیمان بن وهب ) نظر یوماً فی المرآة فرأی شیباً کثیراً فقال : عَیْبٌ لا عَدِمْنَاه .

[ سئل القاضى أبو الحسن المؤمل بن الخليل بن أحمد عن بُسْت فقال : صفتها تثنيتها ، يعنى بُسْتَان . ]

[ وسمع أبو عثمان المازنى من بَطْنِ رجل قرقرة فقال : هى ضرطة مضرّة . ] وكتب ابن قتيبة إلى المهدى يسأله أن يشرفه بالإذن فى تقبيل يده ، فوقع إليه : يا أبا قتيبة ، إنَّا نصونك عنها ، ونصونها عن غيرك .

[ وكتب أحَدُ خُطَّاب الأعمال إلى الصاحب ابن عباد رقعة فيها : إن رأى سيدنا أن يأمر بإشفالي بعض أشفاله .

فوقع الصاحب: من كتب إِشْعَالَى ، لا يصلح لأَشْعَالَى . ]

(عن ابن عائشة القرشيّ): ما كانت العرب تعرف التداوى من الُخمار حتى قال الأعشى:

وكأس شربتُ على الدَّة وأخرى تداويت منها بها لكى يعلم الناسُ أنّى فتَّى أَتَيْتُ المروءَةَ من بابها

فاحتذى الناس على أمثاله ؛ وقال الشاعر :

تداویتُ من کَیْلَی بلیلی من الهوی کا یتداوی شاربُ الحمر بالخمر وقال أبو نواس:

دع عنك لومى فإن اللوم إغراء وداونى بالتى كانت هى الداء (كان الأصمعى يقول): أهجى بيت للعرب قول الأعشى فى علقمة: تَدِيتُونَ فى المشتى ملاء بطونكم وجاراتكم غَرْثى يَبِتْنَ خَمَائِصَا (قال أبو على الحاتمى ): من عجائب الاتفاقات وغرائبها و بدائعها أن الأعشى من صدور شعراء الجاهلية ، ومسلم بن الوليد من صدور المحدثين ، وأبا الطيب من صدور العصريين ، وقد شلشل الأعشى ، وسلسل مسلم ، وقلقل أبو الطيب .

أما الأعشى فإنَّه يقول:

وقد غَدَوْتُ إلى الحانوت يتبعنى شاوٍ مشل شاول شلشل شول وأما مسلم فإنّه يقول:

سلّت وَسلّت ثم سل سليلها فأتى سليل سليلها مساولا . وأما المننبي فإنّه يقول:

فَمَلَقُلَتُ بِالهُمِّ الذي قَلْقُلَ الحُشَا قَلَاقِلُ عِيسٍ كُلُّهُنَّ قلاقل وقد بلبل (١) بعض العصريين فقال:

و إذا البلابل أفصحت بلغاتها فأنْفِ البلابل باحتساء بلابل

( جميل بن معمر ) قال أبو عمرو بن العلاء : هو أغزل نظرائه وأغزل شعره قوله : خَلِيكَ قَيْ فيا عِشْتُما هُلُ رَأْيُتُمَا قَتِيلاً بَكَى من خُبِّ قاتله قَبْلِي

 <sup>(</sup>١) فى شرح العكبرى على ديوان المتني أن الذى بابل هو الثمالي وله ف.هذا البيت حكاية راجعها
 ف المصرح المذكور س ١٤٦ جزء ٢ من طبعة بولاق اه٠

(قيل) أهجى بيت للمحدثين قول مسلم بن الوليد:

قَبُحَتْ مَنَاظِرُهُمْ فِين بَلَوْتُهُمْ حَسُنَتْ مناظرهم لقبُح المَخْبَر

وقيل بل قوله :

أَمَا الْهَجَاءِ فَدَقَّ عِرضُكَ دُوَنَهُ والْمَدْحُ عنك كَا علمت جَليلُ فَاذَهِبِ فَأَنت طليق عرضك إنَّهُ عِرضٌ عَزَزْتَ به وأنت ذليل

( لديك الجن ) في غلام دخل الماه :

رَقَّ حتى حَسِبْتُهُ وَرَقَ الْوَرْ دِ نَدِيًّا بَرِفُ بين الرِّيَاحِ وَرَدَ الماء ثُمُّ رَاحَ وقد أَصْدَرَهُ الماء في غِلاَلَةٍ رَاحِ

录 泰 李

( السَرَى الرَفَّاء ) أكثر الناس في ذمّ البخيل بالطعام ، ولم يُسمع في ذمّ البخيل بالشراب غير قوله وهو غاية في بابه :

الكَأْسُ تُهْدِى إلى شُرَّابِهَا فَرَحًا فَا لَمَذَا الفتى صِفْرًا من الفَرَح يَصْفَرُ إِنْ صَبَّ ساقيه لنا قَدَحًا كَأَنْمَا دَمُهُ يَنْصَبُ في القَدَح

( ومن مستحسن شعر الصاحب ابن عبَّاد ) قوله في الوحل.

إِنِّى رَكِبْتُ وَكَنَّ الوَّحْلِ كَا تِبَةٌ على ثِيَابِى سُطُورًا ليس يسَكَّمُ الْأَسْهِبِ الْقَلَمُ فَالْأَرْضِ تَخْبَرَةٌ والحبر من لَتَقِ (١) والطرس ثربي ويُمْنَى الأشهب القَلَمُ فالأَرْضَ تَخْبَرَةٌ والحبر من لَتَقِ (١)

( ولأبي أحمد النامي ) وكان الصاحب يحفظها و يعجب بها :

أقول ونُوَّارُ المشيب بعارضي قد افتر لي عن ناب أَسُودَ سَالِخ (٢) أَشَيْبًا وحاجات الفؤاد كأنما يَجِيشُ بها في الصَّدْرِ مِرْ جَلُ طابخ

<sup>(</sup>١) اللثق الماء والطين بختلطان . ا ه

<sup>(</sup>٢) في القاموس المالخ اسم الأسود من الحيات والأثني أسودة ولاتوصف بمالحة ا م

وما كان حزنى للشباب و إن هَوى به الشيبُ عنطُودٍ من الأنسِ شامخ

ولكن لقول الناس شيخ وليس لى على نائبات الدهر صبر المشايخ ( للشريف المرتضى أبي القاسم ): أَمْسَى يُشَوُّ تُنِي إِلَى أَهِلِ الْغَضَا شوق يقلَّبني على جمر الغضا

ولقد عراني الشيبُ في عصر الصباحتي لبست ب شباباً أبيضا ( لأبي الغوث الحممي ) :

هـــذا العراقي له منظر يُعرب عن هيئة تأنيث . مخنَّث الطبع وليست له خِفَّهُ لْمرواح<sup>(۱)</sup> المخانيث اه منتخباً من خاص الخاص المعالى .

( فَأَنْدَةَ أَدْبِيةً ) : في كتاب التذكرة لابن العديم . ولابن معمعة الحمص (٢) في ديك - وهو منبجي ولكنّه كان خطيب حمص فنسب إليها :

والأمير الذي عليه أمارا ت المالي من حادث وقديم قد مدحت الأمير بالأمس مَذ ثوراً وجئت الغداة بالمنظوم فاستمع قصتى وفرج بإد سانك ما بى من طارقات الهموم في ديك حضنته وهو في البي ضة من منصب كريم الخيم ثم ربَيته كتربيةِ الطفلِ رضيعا وعنـــد حال العظيم يأكل العفو كيفما شاء من ما لى كأكل الوصى مال اليتيمُ

با أين أقيال وائل الكرام الصي حد من تغلب قروم القروم

<sup>(</sup>١) قلت: هو كقول ابن الروى : شرأ أشبهوا الغرود والحكن .. خالفوها فى خفة الأرواح . (٢) اظر هذَّه القصيدة في كتاب الانبهاج رقم ٢٧٢ —أخلاق ح ٢ ص ٣٥ و انظر التذكرة الطاهرية رقم ٨١٦ أدب ص ٢٥ ج٠٠

وهو عندى في صورة الولد البَرّ وفي صــورة الشفيق الحميم أبيض اللون أفرق العرف نَطَّا رُ بعين كَأْنَّهَا عين ريم وعلى نحره وشاحان من شـذ ر ِ بهيــج ولؤلؤ منظوم رافع راية من الذهب المش رق يسعى بها كسعى الظليم وإذا مامشي التبهنس مشي المط رق المنتشي من الخرطوم وسم الأرض وسم طئّ كتابه بخواتيم كاتب مختـــوم وله خنجران في قصب السا قين قــد ركبا لحفظ الحريم وعليه من ريشه طيلسان صيغ من صنعة اللطيف الحكيم وجميع الديوك تشهد في حم ص لهبالجـــــلال والتعظـــــيم يتجاوبن بالصياح مشيرات إليه في ذاك بالتسليم وإذا ما رأيته بين خمس من دجاجاته كبار الجسوم قلت مَلْكُ يخدمنه فتيات يتهادين بين زنج وروم وتری عرفه فتحسبه التا ج علی رأس کسروی کریم ثاقب العملم بالمواقيت ليماً ونهاراً وحاذق بالنجوم ويحث الجيران حولى على البرِّ كحث المدير كأس النديم وإذا قمت للصلاة دعوت الله بالعــزُّ والنعيم المقــيم لشريف أبي المعالى بن سيف الدو لة السيد الكريم الرحيم وله أيها الكريم على العهد في سالف الزمان القديم إنه آمن من السوء عندى غير يوم المنيّة المحتوم وقد احتجت أن أُضَحَّى في العيد به حاجة الأديب العديم ` و بناتى يقلرن يا أبتانا أنت في ذلك بين عذر ولوم وتراهن حـوله يتباكي ن بدمع لفقده مَسْجُوم وعزيز سؤال من يفتـديه فافده منعا بذبح عظم

تُبْقِ فِي ذَاكَ سَنَة لَكُ يُنْسِي ذَكَرَهَا ذَكَرَ كَبَسُ إبراهيم عشت في العزَّ ما دعا الله داع أبدًا بين زمزم والحطيم

## وفى التذكرة المذكورة

أنبأنى الحسن بن حمدون البغداديّ ونقلته من خطّه : أنشد أبو بكر محمد ابن الحسن بن دريد بن عتاهية الأسدى (١) لبعض حِمْيَر:

ما زلت أبكى عند بَظْرِ أمِّ واهب ودمْعِي على زُبِّي وزُبِّي شَائِبُ عَجِبْتُ لِحُسْنِ الفَقْحَتَيْنِ على الْحَصَى وأنْدُبُ أَبْرَيْهَا وتلك الحَقَائبُ(٢) أَبْرَيْهَا وتلك الحَقَائبُ(٢) أَبْرَيْهَا وتلك الحَقَائبُ(١) أَتِيح لها القَافْبُ من بطن قرقرى وقد يَجْلُبُ الشَّيء البَعِيدَ الجَوَالِبُ فيا جَحْمَتَا (٣) بَكِي على قبر أمّ واهب أكيلة قِلُوب بإحدى اللَّذَانب (١) فيا جَحْمَتَا منها غير نصف عجانها (٣) وشُنْتُرة منها وإحدى اللَّوَائبِ فلم يَبْقَ منها وإحدى اللَّوَائبِ

قال ابن دريد: حمير تستى القَبْرُ بَظُراً وما نَتَا مِن شيء . والزُّبُّ: اللِحْيَةُ . يقول: أبكى على قبر أم واهب ، ودمعى جارٍ على لحيتى ، ولحيتى شائبة والفقحتان: الراحتان . وانْلَحَى : الخدود . والأيرين: الدَّوْابتين وتلك الحقائب يسنى السنين ، يقال : حِقْبة وحِقَب وأحقاب وحُقُب وحقائب والشَّنْتُرَة : الإصبع ، والجُم الشناتر اه ما نقلته من التذكرة المذكورة ولم يفسر اللسان البظر بالقبر بل بالشيء الناتىء ، والقبر ناتىء عن الأرض فيجوز على هذا . وفي اللسان : الزبُّ: اللحية يمانية ، وقيل : هو مقدم اللحية عند أهل المين ولم يستشهد بالبيت بل استشهد بقول الشاعر : فغاضت دموع الجحْمَتَيْنِ بِمَبْرَةٍ على الزَّبُّ حتى الزُّبُ في المَّاء غامِسُ فغاضت دموع الجحْمَتَيْنِ بِمَبْرَةٍ على الزَّبُّ حتى الزُّبُ في المَّاء غامِسُ

<sup>(</sup>١) لىله الأزدى

<sup>(</sup>٢) انظر ماوجه رض الحقائب.

<sup>(</sup>٣) الجحمة : العين ( ا نظر هذا البيت في السيرافي على سيبويه ج ٥ ص ٦٢٢ .

<sup>(</sup>٤) رواية اللسان : بيمن المذانب .

<sup>(</sup>٥) روايةاللمان : شطرمجانها .

ونقل عن شمر أن الزبَّ قيل أنَّه الأنْفُ بلغة أهل الىمِن . وفيه ونَقَّاحَةُ اليَدِ ونَقْحَتُهَا رَاحَتُهَا يمانية .

سمّيت بذلك لاتساعها ولم يذكر الخصّي بمعنى الخدود ولم يستشهد بالبيت أيضا. وفيه: والقلّيبُ والقلّوبُ والقلّوبُ والقلّوبُ والقلّوبُ ، الذّئب ، يمانية (١) قال شاعرهم واستشهد بالبيت ، وفيه : الشُنْتَرَةُ الإصبع حميرية وأنشد البيت إلاّ أنّه روى شطر عجانها بدل نصف وذكر أنّ الشّنتيرة هي الشّنترةُ أيضاً ، وروى البيت عن أبي زيد هكذا .

ولم يبق منها غير نصف عجانها وشِنْتِيرَةٍ منها وإحدى الذوائب وذكر أن هذه الأبيات قيلت في امرأة أكلها الذئب اه. وفي قول ابن دريد في الحِقْبَة وجموعها اضطراب. والذي في القاموس: الحِقْبَثُ (ككتاب): شيء تُعلَّقُ المرأةُ أكلي وتَشُدُّهُ في وسطها كالحقب محركة جمع ككتب . والحِقْبَةُ (بالكسر) من الدهر: مُدَّةُ لا وقت لها والسَّنَةُ جمع كمينب وحَبُوب . والحَقْبُ (بالضم و بضمتين ): ثمانون سنة أو أكثر والدَّهْرُ والسَّنَةُ أو السَّنُونَ جمع أحقاب وأَحْبُوب . اه.

وعلى هذا فاكلقُبُ ليس جمعا لِلقّبَة ، بل هو جمع لحقاب المرأة ، أو مفرد معناه ثمانون سنة أو أكثركا مَرَّ . وأمّا حقائب فالمشهور أنه جمع لحقيبة ويؤيده القياس والله أعلم اه .

# وفى التذكرة المذكورة

نقلا عن كتاب الهدايا والتحف للخالدين . أَهْدَى الرَّ يمِيّ إلى أبى الجيش خارويه بن أحمد بن طولون في يوم عيد مِرْآةً وكتب معها .

<sup>(</sup>١) اظر الحجاسن والمساوى البيهةي س ١٠٠ ففيها شيء من الألفاظ اليمنية كالتي هنا

ولَّـا أتَّى عيد عليك مبارك ولم أرْضَ مدحى وحده لك تحفةً وإن كان وشيًّا لا يُدَنَّسُ باللس بعثت بأخت البدر والشمس والتي رأيت لها فضلاً على البدر والشمس بأحسن مرآة لأحس طلعة غدت طينة للمجد في صورة الأنس مكشفة ستر العمى عن ذوى العمى ومنطقة في وصفها ألسن (١) الخرس بُحَيرة نور مَوْجُها متدافع وليس لها غير التألّق من جنس لها نور إِفْرِنَّدِ ورونق جوهر يكدّره أدنى التنفس واللس صفت واستوت بالماء والنار واكتست من اللين ثوبا وهي كامنة اليُبْس أتتك كُحَلَّةً يُزَفُّ كَأَنَّها عروس توافى بعلَها ليلة العُرْس ولم أُهدها إلاّ ونفسى تحبُّها ولكنّ نفسي آثرتك على نفسي

تُفَابِلُ فيه طالع السعد لا النحس

( ومنها ) : قال عبد المنعم الجلبالي : لبست بَلاَساً فعاتبني بعض أهلي من

### النساء فقلت :

وقائلة لِمْ لبست البَلاَسَا ولم تَرَهُ قبل هذا لباسا فقلت لها لو رأیت الذی رأیت خالفت هذا القیاسا ولى بالرُّبَى من أعالى الحِمَى حبيب حَمَى مقلق النُّعَاسَا أخاف إذا مارأى لبستى سوى حُبُّه (۲) أن يراها التباسا ويحسبني ناسيا عهده وبئس الحبيب حبيب تناسى

(وفي تذكرة ابن العديم أيضاً).

قال أبو السرايا ميسَّر بن إبراهيم الصورى : رهن عبد المحسن الصورى دْرَّاعَةَ

<sup>(</sup>١) الصواب ألسنة الحرس لأنه جم لسان بمني الجرحة وهو مذكر وجمه على ألــنة ولــكن الوزن ألحاً وإلى ذلك م

<sup>(</sup>٧) العله: حبة .

له جديدة (١) عند أبي الحسن بن عياض والدمعين الدولة أبي محمد ، فبقيت عنده نحو سنتين فأنفذ إليه بهذه الأبيات على يدى ، فأنفذ إليه الدُّرَّاعة :

وهي عذرا وإنما اختلستها نُوَبُ الدهر من يد المقراض فتولّت وفارقت أخواتٍ ساخطاتٍ بالبين غير رَوَاضٍ أسلمتهن للبــلى حرقة الفر قة حتى قَضُوا وهن مَوَاضٍ وقسى قلبها عليهن لما وأت العِزَّ في يد ابن عياض علمت أنها يَدُ لم تكن قَط عن المكرمات ذات انتباض وهو يدرى أن الدراريم في الح ود دُرُوع تبقى على الأعراض

مر لأسورة رهينة عامين قضت أسرها الليالي القَوَاضي

## وفي هذه التذكرة أيضاً

لبعضهم في مدح الدواة وذمّ المُحْبَرة :

لن ترى كلّ كاتب وسَرِى ً وجليــل وماجـــد أَرْيَحِيِّ كاتباً قطُّ حين بكتب يوماً في مهماته بغيير الدُّويِّ فلها فاتخذ فكل أديب ناشر فضلها بكل ندييً وتجنُّب محابراً ما استقرت منذ كانت إلَّا بكفُّ دَنيٌّ أحمق مائق سخيف خفيف فاقد الحسِّ جاهل حشويًّ هل تراها لعاقل وأديب أو نبيل من الرجال سرى ً ما تراها إلا بكفِّ ثقيل أو خسيس مُبَغَّضِ أو صَبِيًّ ( وفيها ) للسابق بن أبي مهزول المعرّى ، واسمه أبو اليمن محمدً بن الخضر : حَلَبْ معهد الصبا والتصابى فَقَساها الوسمّى ثم الولئُ موطنی بعد موطنی فکأنّی لغرایی بحبّه البُحْتَرَىُّ

<sup>(</sup>١) هل يجوز جديدة (جنقه ) — وانظر التبريزي على الخاسة ج ٣ س ١٣٠ .

ا هـ . وهما من قصيدة له طويلة استوفاها ابن العديم .

( وفيها ) لأبى عبد الله القيسرانى :

أَنَظُنُّ أَنَّى كَلَا اقتضى الكرى طيف الخيال منحتنى إسعادًا والله ما لك في خيالك مِنَّة لوكان منك لما بخلت وجادا

( وفيها لبعضهم ) :

بُليت به فقيها ذا جدال يناظر بالدليل وبالدلال طلبت الوصل منه وهو حِلْ فقال نهى النبيُّ عن الوصال

( وفيها لنجم الدين يعقوب بن صابر المنجنيق البغدادي من أبيات ) : لو أنّ لحية من بشيب صحيفة ألمكادٍه ما اختسارها بيضاء

( وفيها لبعضهم ) :

أعلل قلبي عن جفونك واللمى بكأس مدام أو بباقة ترجس وأعجب من لذاتِ قلبي بمجلس إذا لم بكن فيه جمالك مؤنسي

( وفى التذكرة أيضاً ) :

لأبى الحسن على بن محمد التنوخى يصف الحمر إذا سُكبت فى الكأس وطفا حبابها طالعا على وجهها بعد انحداره إلى أسفلها وأحسن :

وقهوة كشعاع الشمس فى قدح قد شجّها بمزاج الماء ساقيها تُريك دُرًا نثيرا فى أسافلها يعود درًّا نظياً فى أعاليها

( وفيها ــ لملك النحاة من أبيات يصف امرأة):

جارية كلّا خضعت لها قالت عَدِمْتَ النَّحَاة والشُّعَرَا طويلة القد واللسان فلم أدر أأهجو أم أمدح القصرا أحسن منها عندى مرقَّقة (1) ساذجة لوزها قد انقشرا

<sup>(</sup>١) في الأصل : مدفقة .

فاللبن الفارسي أضرسنى والكشك فىذى الديار قد كُثُرًا (وفيها): قال بعضهم: سمعت عمرو بن بحريقول: نظرت إلى شيخ من حمقى الصوفية وهو ساجد، وهو يبصق على نفسه ويقول:

سجد وجهى الماص بظرأته لوجهك الكريم ياسيدى اه. (وفيها): لعمرو بن هو بر يخاطب خليفة عصره وقد صلب إنساناً: تركته يا ولى الله باسقة على الطريق طريحاً طرفه عود كأنه شِاْهُ كَبْشٍ والهواء له تَنُّورُ شاويةٍ والجذع سَفُّودُ

(وفيها) قرأت بخط الشيخ أبى الفضل عبد الواحد بن محمد بن العطَّار الربعى الحلمي على ظهر كتاب أنشد أبو العلاء المعرّى فيمن قتل وصلب :

أبَدْرَ دُجِّى غالته إحدى النوائل فأصبح مفقودًا وليس بآفل أتته المنايا وهو أعرل حاسر خنى غرار السيف بادى المقاتل غلام إذا عاينت عاتق ثوبه رأيت عليه شاهداً للحائل يستح بالمسك الذكى مُرَجِّلاً يرف على المتنين مثل السلاسل سواء عليه في السوابغ جُرْأَةُ ثنى عطفه أم في رقاق الغلائل وعز على العلياء أن حيل بينه وبين ظُبَى أسيافه والعوامل وعر على العلياء أن حيل بينه وبين ظُبَى أسيافه والعوامل وعر ي من برديه والسيف لم يكن ليُخْضَبَ إلا من دما الأفاضل أحاًوك من أعلى الفضاء محلة نأت بك عن ضنك الثرى والجنادل وليس بعار ما عَرَاك وإنّا حمال انساع الصدر ضيق المنازل وفيها) الملك الأفضل على بن يوسف بن أيوب كتبها لأخيه الملك العزيز (وفيها) الملك الأفضل على بن يوسف بن أيوب كتبها لأخيه الملك العزيز

نظرتك نظرة من بعد تسع تقضّت بالتفرق من سنين وغَضَّ الدهر عنها طرف غَدْر مسافة قرب طرف من جبين وعاد إلى سجيّته فأجرى بفرقته العيون من العيون

فويح الدهر لم يسمح بوصلٍ يعود به الهجوع إلى الجفون فُوَاقًا ثُمَّ يعقبه ببين يعيد إلى الحشا عدم السكون ولا يبدى جيوش القرب حتى يرتب جيش بُعدٍ فى السكين ولا يدنى محلى منك إلّا إذا دارت رحى الحرب الزبون فليت الدهر يسمح لى بأخرى ولو أمضى بها حكم المنون

### رسالة بلا نقط

( فى التذكرة ) : قرأت بخط الوزير أبى نصر محمد بن الحسن بن النتحاس الحلبي : كتبتُ رسالة بلا نقط :

أدام الله دولة الملك المحلاحل، والهمام العُرَاعر، صارم أعمار الأموال، ومحلم آمال السؤال، مورد رماحه أرواح العداة، ومعتم صوارمه رؤوس العصاة، ما وعد إلا سح عطاؤه سح العهاد، ولا أوعد إلا ملا دَهَلا صدور الأعداء والحساد، أعار الصمصام حدّه، وعلم الأطواد حلمه، هطّال الراحة، محلال الساحة، مدرع للمحامد، مسعود المصادر والموارد، عمّ الأمّة عدلًا، وطال الساء محلّا، وأعاد معالم الكرم معمورة آهله، وعراص العدم مدحورة عاطلة، العالم أسراء مكارمه، والدهر طوع أحكامه ومراسمه، أطال الله عره وأعلا أمره، ما دعا الله داع، وسعى حول حرمه ساع، للماوك حرمة مؤكدة، وأواصر ممهدة، وهو حلس ملمة أوهاه حملها، وهد كاهله كلّها، وماله مآل عمال اصطلمه ودهاه، إلّا رحمة مالكه ومولاه.

(فائدة): من عادة الأندلسيين لبس البياض في الحداد، وقد قال بعض الشعراء وهو الحصرى:

إذا كان البياض لباس حزن بأندلس وذاك من الصواب فها أنا قد لبست بياض شببي لأنى قد حزنت على شبابي (١٠) وقال ابن شاطر السرقسطى (نفح الطيب ج ٢ ص ١٠٤٧): قد كنت لا أدرى لأية علّة صار البياض لباس كلِّ مصاب حتى كسانى الدهر سحق ملاءة بيضاء من شيبى لفقد شبابى فبذا تبيّن لى إصابة من رآى لبس البياض على نوى الأحباب

وفى نفح الطيب ص ٩٠٦ ج ٢ : وقال بعضهم فى لباس أهل الأندلس : البياض فى الحزن مع أنَّ أهل المشرق يلبسون فيه السواد .

ألا يا أهل أندلس فطنتم بلطفكم إلى أمر عجيب لبستم في ما تمكم بياضاً فجئتم منه في زيّ غريب صدقتم فالبياض لباس حزن ولاحزن أشد من المشيب

# مسألة المحراب

وفى تذكرة ابن العديم المذكورة: قرأت بخط أبى الحسن محمد بن معقل بن محمد الأردى مما أملاه عليه أبو عبد الله بن خالويه - رحمهما الله - قال ابن خالويه رضى الله عنه: لقد سن سيدنا سيف الدولة - رضى الله عنه - سنة يتحدث بها حيرى الدهر، ويد المُسْنَد، فإنّا لانعلم معشر عبيده ملكا ولا أميراً شرواه دراية وفهما، وبهر العالم بما تكلّم فيه من العلوم وأجراه بحضرته عقيب صلاة الجمعة.

حدّ ثنا عَيّاشُ الجوهرى ، قال حدثنا شريح من أبى سفيان عن مَعْمَر عن قتادة فى قوله عزّ وجل: (وآثارهم) قال: خَطْوُهُمْ وكل ماسنّوا من خير يُعْمَلُ به بعدهم .

وروى منذر بن جرير عن أبيه قال : كنّا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مَنْ سَنَ فى الإسلام سُنّةً صالحة عُمِلَ بها مِن بعده فقد تضاعف . من يصلى فى المسجد الجامع أضعافا مضاعفة ببركة حضور سيدنا وترك النّاسُ الظلم حياء منه وخوفًا لأن كلّ من ُظلمَ قال بينى و بينك يوم الجمعة ، فقد ارتدع الناس عن الشر ،

وأقبلوا على الخير فجزى الله سيدنا سيف الدولة عن نفسه النفيسة ، وعن رعيَّته خيرًا ، وأقام مُلكَّهُ وقدرته وسلطانه ماقام عسيب ، وحنَّت إلى أولادها النيب. وذلك أن مولانا سيف الدولة صلّى في المسجد الجامع بحلب في يوم الجمعة ، وهو سلخ الحرَّم سنة نسع وأر بعين وثلمائة ، فقال الخاطب في خطبته :

واجعل ياربَّنا حَسبنا الله ونعم الوكيل عدة سيدنا سيف الدولة ، فلما قضى صلاته تكلَّموا في إعراب هذا الحرب ، واختلفوا اختلافاً عظيما فدعانى والمجلس بأَزَرِ من الأشراف والقضاة والفقهاء والعدول والأدباء ، فرفعنى عليهم كلهم وقال : هذا العلم قد رفَعك ، فقلت : بل بفضل مولانا و إقبال دولته .

وقد كان ابن عباس يجلس أبا العالية معه على السرير فقيل: أترفع أبا العالية وهو مَوْلًى ، فقال: إن هذا العلم يرفع المولى على الشّرُر ، وقد ذكر الله تبارك وتعالى العلماء فجعلهم ثانى الملائكة وثانى الأنبياء فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمنا بالقسط ، فبدأ بنفسه ، وثنّى بملائكته ، وجعل العلماء ثالثاً .

وحدثنا أبو عبد الله الشافعي قال : أخبرنا أحمد بن يحيى اُلحَلُواَني قال حدَّثنا سعيد بن سليمان عن أبى العلاء عن الحسن على عن أبى العلاء عن الحسن عال : قال رسول الله صلى الله والهام وسلم: مَنْ جاءه الموتُ وهو يطلب العلم فبينه و بين الأنبياء درجة واحدة .

قال الزعفرانى : وحدثنا أحمد بن على الجزَّار ( الحرَّاز ) قال حدَّثنا النعان ابن شبل ، قال حدثنا يحيى بن أبى روق عن أبيه عن الضحَّاك فى قوله تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) قال : مُمْ حَمَلَةُ القرآن .

وقال الزعفرانى : وحدثنا موسى بن هرون ، قال حدثنا الحانى عن وكيع عن سفيان عن منصور عن أبى رزين فى قوله تعالى : (ولكن كونوا ربانيين) قال: الفقهاء المعلمون .

وحد ثنا الزعفراني عن موسى بن هرون قال : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا عبد الحميد بن سليان عن العلا ، عن أبيه عن أبي هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا ثلاثاً صدقة تصدق بها ، وعلماً علمه ، وولدا صالحا بعده » .

فقال بعضهم : يجب أن يُنصب حسبنا لأنه مفعول وقال : سيدنا يحكى ذلك فيقال : واجعل حسبنا الله ونعم الوكيل بالرفع ، وكذلك كان الخاطب قال ، فقال لى : ما تقول فى دلك ؟ فقلت : هذا مبتدأ وخبر حسبنا مبتدأ و ( الله ) عز وجل خبر ونعم الوكيل نسق عليه وها جملتان فلا يُلحَلَحَانِ عن إعرابهما الأول ولا يغيران كا تقول : قرأت الحمد لله رب العالمين لأن كل شيء قد عمل بعضه في بعض مثل : ( المبتدأ وخبره ، والفعل والفاعل ، والظرف مع ما فيه ، والشرط وجوابه ؛ وذلك نحو قولك : زيد قائم ، والله ر بنا ومحمد نبينا . وقام زيد وتأيط شراً ، و برق بَصَرُه في عكى كله ، فيقال فى ذلك : رأيت زيد قائم ، ومررت بزيد قائم ، ورأيت قام زيد أل الطوماح :

وجُدُنا في كتاب بني تميم أَحَقُّ الخيل بالركض المُنار (١) في ما وجده ، وقال ذو الرمّة :

سمعتُ الناسُ ينتجمون غيثاً فقلت لصَيْدَحَ انتجمى بلالا تُناخِي عند خير فتَى يَمَانِ إذا النكباء عارضت الشَهَالا فرفع الناس لأنه سمع من يقول: الناسُ بنتجمون غيثاً ، فحكى ما سمع وصَيْدَح

اسم ناقته : وقال آخر :

كذبتم وبيت الله لا تنكحونها متى شَابَ قَرْ نَاهَا تُصَرُّ وَتُحُلَبُ وتقول: بدأت بالحمد لله رب العالمين، لأن الحمد مبتدأ و (الله) عز وجل خبره، هذه ألفاظ سيبويه.

<sup>(</sup>١) المغار : ( بالعين المهملة والنين المتجمة ) .

رقال الكوفيون: رأيت حسبنا الله ونعم الوكيل مكتوبا ، ورأيت في فصه عشرون إذا نَقَشَهُ عشرون بالواو ، وكذلك وجعل الله لا إله إلا الله عُدَّتَهُ ، فأمّا إذا ذكرنا (١) شيئًا ليس جملة أو اسمًا مفردًا ونصبتَ وأعملتَ الفعلَ فيه فتقول : جعل الله كُرسى عُدَّةً سيدنا وجعل القرآنَ شافعًا له . فأمّا تفسير حسبنا الله ونعم الوكيل فمعناه كافينا الله ونعم الكافي .

وقال الله تعالى : ( يا أيها النبيّ حسبك الله ومن اُتبعك من المؤمنين ) قال الشاعر : '

إذا كانت الهيجاً وانْشَقَت العَصَا فحسبك والضحَّاكَ عَضْبُ مُهَنَدُ وَقَالَ تَعَالَى عَضْبُ مُهَنَدُ وَقَالَ تعالى : (جزاء من ربك عطاء حسابًا) أى كافيًا . ومن ذلك قولم : حسبى الله ، أى كافيً إيّاه الله ، وقيل حسبى أى المقتدر على الله ، وقيل الحسيب المحاسب، وأنشد :

دعا المحرومون الله يستغفرونه بمكة يوماً أن تُمَحَّى ذنوبها وناديت باربًاه أوّل سألتى لنفسى ليلى ثم أنت حسيبها والحسيب: العالم ، معناه العالم بأمر الله . وقيل فى قوله تعالى : (وكان الله على كل شيء حسيباً) قيل مقتدراً ، وقيل عالماً ، وقيل محاسباً ، وقيل الكافى . ونعم الوكيل ، أى نعم الكافى ونعم الرب ، قال الله تعالى : (أن لا تتحذُوا من دونى وكيلا) أى ربًا ، وقيل نعم الوكيل ، أى نعم الكفيل ، أنشد محمد بن القاسم : ذكرت أبا أروى فَيتُ كأنَّني برد الأمور الماضيات وكيل وكل اجتاع من خليل لفرقة وكل الذى بعد الفراق قليل فيقل الله ما منح سيدنا من الكال مبتى عليه ما لألأت الفور ، ورست فى فيال الله ما منح سيدنا من الكال مبتى عليه ما لألأت الفور ، ورست فى أما كنها القهر .

انتهت مسئلة الحراب

<sup>(</sup>١) لله: ذكرت:

الرمادي يصف فرنسا:

قامت قوأتمـــه لنا بطعامنا غضاً وقام العرف بالمنديل<sup>(١)</sup> ولام يء القيس:

تمشى بأعراف الجياد أكفها إذا نحن قناعن شواءمهضب في القاموس : الشُّنيقُورُ « كميز بون » هكذا جاء في شعر أميَّة بن أبي الصلت ولم 'يُفَسَّرُ".

لكثر عَرَّة:

فياعز إن واش وشي لي عندكم فلا تكرميه أن تقولي له أهلا كما لو وشي واش بعزّة عندنا لقلنا تزحزخ لا قريباً ولاسهلا

في القاموس: ·

عَهُمَ العَظْمُ المُكسور أَوْ يُخَصُّ باليد : انجبر على غير استوا. وعثمته أنا اه. انظرِ أيضاً عثل.

فائدة .

إذا نزل الأضياف كان عذوَّرا على الحي حتى نستقل مراجله (٢) ليس هو كقول القائل:

\* وأسيافنا يقطرن من نجدة دما<sup>(٣)</sup> \*

( فَأَنَّدَهُ ) : ماجاً، على فِعْ لُلِ ضِأْ بِلُ وزَنْبِرُ وصنْبل . انظر القاموس في مادة « ضئبل » .

للفرزدق:

فأصبحوا قد أعاد الله نستهم إذا هم قريش وإذا ما مثلهم أحد

<sup>(</sup>٢) انظر هذا البيت مع أيات غيره فى الأغانى ج٢ ص١٣٣. . (٣) انظر الحصائس ج٢ ص ٢٦ .

أتجعل نهبي ونهب العبيد الخ (أنظر التصريح ج ٢ ص ١٥٠). ومكره أخوك لا بطل : ( في مادة « جرل » ص ١١٤ من اللسان ) **-**کمة ·

إذا أحببت أن تحيا حياة حاوة الحيا فلا تغضب ولا تحقد ولا تأسف على الدنيا حكمة أخرى

قال أعرابي : أَسُوأُ مافي السكريم أن يَكُفُّ عنك خَيْرَهُ ، وخيرُ مافي اللَّهُم أَنْ يَكُفُّ عَنْكُ شَرَّهُ .

### لبعضهم:

وماذا عسى الواشون أن يتحدَّثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق أجل صدق الواشون أنت حبيبة إلى وإن لم تصف منك الخلائق لابن الرومي :

ُ يُقَتِّرُ عيسى على نفسـه وليس، ببـاق ولا خالد ولو يستطيع لتقتيره تنفّس من مَنْخَر واحد ولان شهيد:

كَلِفْتُ بالحبّ حتى لودنا أجلى لما وجدت لطعم الموت مِن ألم وعاقنی کرمی عمّن ولهت به ویلی من الحبأوویلی من الکرم لأبي محمد عبد الحق الإشبيلي :

لا يخدعنَّك عن دين الهدى نفر لم يرزقوا في التماس الحق تأييدا عُمَى القاوب عروا عن كل فائدة الأنهم كفروا بالله تقليدا لبعضهم :

يرى ظاهرى للناس في حسن صورة ولى كبد ملقى على آلة السَّبكِ

ولى ظاهر ينكي العدوَّ و باطن مليمي لو يدرى حقيقته يبكي ولآخر :

أقبل معاذير من يأتيك معتذراً إن برّ عندك فما قال أو فجرا فقد أطاعك من أرضاك ظاهره وقد أجلُّك من يعصيك مستتراً لأعشى ربيعة بمدح عبد الملك بن مروان :

وما أنا في حتَّى ولا في خصومتى بمهتضم حتَّى ولا قارع سنى ولا مسلم مولاى من سوء ماجني ولا خائف مولاى من سوء ما أجني وفصلي في الأقوام والشعر أنني أقول الذي أعنى وأعرف ماأعني وأنَّ فؤادى بين جنبيّ عالم ما أبصرت عيني وما سمعت أُذنِي و إنى و إن فضّلت مروان وابنه على الناس قد فضّلت خير أب وان

# لسُليك بن السلكة في فرسه (النَّحَّام)

وكان نفق بقرمآء أو قرمى

كَأْنَ قُواْمُ النَّحَامُ لَى تَرَحَّلَ صُحْبَتَى أُصُلاً تَحَارُ على قَرْماً، عالية شــواها كأنّ بياض غُرَّته خمارُ لابن الرومى :

لك وجه كآخر الصك فيـه لحات كثيرة من رجال كحطوط الشهود مختلفات شاهدات أن لست بابن الحلال لبعضهم في راقص:

تری الحرکات منه بلا سکون فتحسها خفتها سکونا<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) أوردهما الزمخصري في ربيح الأبرار في الجزء الذي عند المؤلف ص ٢١٤ .

كسير الشمس ليس بمستقر ونيس بممكن أث يستبينا لأعرابية ترقُّس ولدها:

أُحِبُّهُ حب الشحيح ماله قد ذاق طعم الفقر ثم نالَه إذا أراد بذلَه بَدَاله

### لبعضهم:

ويُشْتَمُوا فَتَرى الأَلْوانَ مُسْفِرَةً لا عَنْوَ ذل ولكن عنْو أحلام قول المتنبي في القلم :

خَبَتْ نَارُ حَرْبِ لَمْ شَهِجْهَا بَنَانَه وأَسْمَرُ عُرْبَانٌ مِن القشر أَصْلَعُ نَحِيفُ الشُّوكَى بعدو على أُمِّ رأسه و يَحْفَى فيقوى عَدْوُهُ حين 'يَقْطَعُ' مأخوذ من قول العُقَيلي :

> فإن تخوُّفت من حَفاَه فخذ فإنّه إن قطعت أجوده للمتنبى :

تصفوا الحياةُ لجاهلٍ أو غافلٍ عمًّا مضى منها وما يَتُوَقَّم ولِمَنْ 'بُغَالِطُ فِي الحَقَائقِ نَفْسَهِ وَتَسُومُهَا طلبِ المُحَالِ فَتَطْمَعُ ۗ لبعضهم :

رأيتُ أقلَّ الناس عقلاً إذا انتشى أقلَّهُمُ عقلًا إذا كان صاحياً يَزِيدُ حَسَا الكَأْسِ السَّفَيهِ مَفَاهَةً ويَتْرُكُ أَخْلاَقَ الكريم كما هِيا لأعرابي :

لا يَبْلُغُ الْجِدَ أَقُوامٌ و إِن كُرُّمُوا حتى يذلُّوا و إِن عزُّوا لأقوام

سيفك فاضرب قف مقلّده عاد نشيطا بقطع أجـوده

قدمت على آلِ المهلَّب شاتياً قصيًّا بعيد الدار في زمن الحل فما زال بي ألطافهم وافتقادهم و برّهم حتى حسبتهم أهلي

## لأعرابي آخر :

مالت تودعنى والدمع يغلبها كا يميل نسيم الريح بالغصن أم استمرت وقالت وهي باكية ياليت معرفتي إيّاك لم تكن لابن حجاج:

نعمة الله لا تعاب ولكن رتما استقبحت على أقوام لا يليق الغنى بوجه أبى بعلى ولا نور بهجة الإسلام وسنح الثوب والعامة والبرذو ن والوجه والقفا وانغلام

# عن نهاية الأرب للنويرى"

أهجى بيت قالته العرب قول الأعشى:

تَبِيتُونَ فِى اللَّهْ تَى مِلاَّء بُطُونُـكُمْ وَجَارَاتِـكُمْ غَرْثَى يَبِـِتْنَ خَائِصَا لزيد الخيل:

يا بنى الصَّيْدَاء رُدُّوا فَرَسِي إِنَّمَا يُفُمَّلُ هذا بالذليل عوِّدتُه دَلَجَ الليل وإيطاء القتيل لبعضهم:

كذا كذا فَلْيُلَبِّ اللهِ مِن عَرَفَه مِن غَانَةً إِ غَايَة الدنيا إلى عَرَفَه (فَائَدَة):

الرُّ تَبُ : من السبَابة للوسطى : والعَتَبُ : من الوسطى إلى البنصر . والبَصْمُ : من البنصر إلى الخنصر . والغَوْثُ : الذي بين كل أصبعين .

( فائدة أخرى ) :

قال ابن خلكان في ترجمة الناشىء الأكبر عبد الله : أخرج إلى مصر وأقام بها إلى آخر عمره ، وكان بقوت علم الكلام قد نقض علل النحاة وأدخل على قواعد العروض شبها ومثلها بنير أمثلة الخليل ، وذلك بمعرفته وقوتة فطنته ، وله قصيدة تبلغ

أر بعة آلاف على روى واحد وهى فى فنون من العلم ، وقد استشهد كشاج بشعره توفى سنة ٢٩٣ اه .

فى تاريخ ابن إياس ج ٢ ص ٢١٤ للشهاب أحمد المنصورى لما بلغ الثمانين: نحو الثمانين من العمر قد قطعتها مثل عقود الجمان ما أحوجت يوماً يمينى إلى عصا ولا سمعى إلى ترجمان (لطيفة):

رأيت في بعض الأوراق القديمة المنثورة ورقة فيها ما نصه :

رأيت في مجموعة العلّامة المدقّق الفهّامة إبراهيم بن سليان الحنيليّ الحنيق ، جامع الفتاوى الخيرية المشهورة ، وهو أيضاً ناقل عن خط العلامة الطبرانيّ ما نصة : نجم الدين البادرائيّ صاحب المدرسة البادرائية (١) بدمشق المحميّة ، هو الشيخ نجم الدين عبد الله بن محمد البغدادى البادرائي رسول الخلافة إلى ماوك الآفاق بنى مدرسة حسنة للشافعية بدمشق كانت دار الأمير أسامة ، وشرط على المقيم فيها العزوبة ، وأن لا تدخلها امرأة فقال السلطان له : ولا صبى ؟ فقال ربنا لا يضرب بعصوين — ولما تم بناؤها — دعا أكابر دمشق ورؤساءها للاجتماع بها ، فلما استقر بهم المجلس — التقم السامريّ أذنه وقال منشداً هذين البيتين :

منزل رائق لشرب الكؤوس وسماع الجنوك لا للدروس وسماع الجنوك لا للدروس ومناغاة كل ظبي غرير لا مناغاة هؤلاء التيوس (لطيفة أخرى ):

نظم بعض أدباء هذا العصر أبياتاً على لسان العلّامة اللغوى الشيخ حمزة فتح الله يشكو من سفرة سافرها على إحدى سفن كوك بالنيل ، وكان الشيخ مولعاً باستعال الغريب في شعره ، فقال مخاطباً كبير الإنكليز بمصر :

<sup>(</sup>١) هذه المدرسة مذكورة في تنبيه الطالب وإرشاد المدارس النميمي ج ١ ص ١٤٦ .

يا أيّها الفيصــل المزجى زواجره صوبَ السفين وثوب الــوس سربله أَشْكُوكُ كُوكُكُ كَيْنِكُفُّ عَنْ نُكُبِّ إِذْ كَانْ كُلًّا وَكُلٌّ مَلَّ كَلْكُلُّهُ أَبَاتَنَى وَالْجِرِشَيُّ حَسْــوهَا ضَجِر إِنْ مَسَّ شُقِّيَ خَشْبَ الفلك قلقـــله تُفَ لَمَا دَجْيَةً شُوساً أَساوِدِها صَرَعْنَ مَنَّى صِلًّا لاحراك له

لَلْعَوْدُ وَالنَّابُ فِي وَعْنَاءَ وخدها خَيْر لَمْعْلُوطٍ يَبْغِي تَرَحُّلُهُ

( برقة أحزان ) الأغاني ج ١٢ ص ٢٥ بيتان فيهما برقة أحزان ، وانظرص ٣٣ وفي ج ١٤ ص ٦٩ بيت فيه برقة رحرحان .

ليت الملاح وليت الراح قد جُعلا في جبهة الأُسْد أو في قبة الفلك كى لايقبل ذا حسن سوى أَسَد ولا يطوف بكاسات سوى ملك لسيف الدين ابن المشدّ ص ٣٦ من ديوانه:

إذا شئت أن تلقى دليلا إلى الهدى لنقفو آثار الهداية من كاف فحل بلاد الشرق عنك — فإنها بلاد بلا دال وشرق بلا قاف ذكر أيضاً في روضة الآداب ونزهة الأاباب رقم ٣٢٢ مجاميع أول ظهر ص ١٠٢ وفي ص ١٠٥ قول آخر:

ليهنك أنَّ لي ولداً وعبداً سواء في المقال وفي المقام فهذا سابق من غير سين وهذا عاقل من غير لام . اه (فوائد ) من كتاب البديع في نقد الشعر للأمير أسامة بن منقذ :

أنشد في باب التجنيس المغاير لذي الرمّة :

كَأْنَّ البرى والعاج عِيجَتْ مُتُونُهُ على عشر نهي به السَّيلُ البطحا وأنشد في تجنيس العكس لعبد الله بن رَواحة الأنصاري يمدح النبي عليه الصلاة والسلام — قال وهو أمدح بيت قال العرب:

تحصله الناقة الأدماء مُعْتَجِرًا بالبرد كالبدر جلَّى نورُه الظُلَمَا

وفى باب العكس نسب للرشيد :

لسانی كتوم لأسراركم ودمعی بسرًی نموم مُذِيع فلولا دموعى كتمت الهوى ولولا الهوى لم تقض لي دموع وقال في باب الاحتراس « وقد عابوا على ذى الرمة في قوله :

ألا يا اسلمي يادارمى على البلى ولا زال منهاً بحرعائك القطر فعابه من لا يعرف فى النقد شيئاً وقال : كأنه إنما دعا عليها بالهدم وقال النقاد : « إنه لا مطعن عليه لأنه قد دعا لها بالسلامة فى أول البيت » .

ورد في باب التنكيت للمتنبِّي :

لو مر يركض فى سطور كتابه أحصى بحافر مهره مياتها وقال: إنّما قصد الميات دون العينات ، والعينات أشدَّ شبهاً بالحافر بدليل قوله ؛ أوّل حرف من اسمه كتبت سنابك الحيل فى الجلاميد لأنّ الميات فى الحكلام أكثر من العينات لأنّها تقع زائدة وأصلية ، والعينات لا تقم إلّا أصلية فإحصاؤه للأكثر أبلغ اه .

وروى فى باب التقسم فى « سيف » :

خير ما استعصمت به الكف يوماً في سواد الخطوب عضب صقيل عن سؤال الكرام مُنْنِ وفي العَــظُمِ مُنْنَيٍ والمنايا رسول وروى في باب التطريز لأبي تمام :

قلنسوة على رأس صليب مساحته جريب في جريب كأن يدى وهامته ونعلى قريب من قريب من قريب وأنشد في باب التفسير لبعضهم في ناعورة :

وكريمة سقت الرياض بدرها فسرت تنوب عن النمام الهامع بلباس محزون ومدمع عاشق ومسير مشتاق وأنَّة جازع وأنشد لابن حجاج فياب الاستطراد:

وكأنى أقرا بحرف أبى عمرو على القوم سورة الأنمام عينة تصنع ابن عمرو بن يحيى في دماغ الأعشى بنعل القطامي وأنشد في باب التوشيح لابن المعتزز:

آزَرُّيُونُ أَتَاكَ فِي طَبِقَـه كَالْمَلْكُ فِي رَبِحُهُ وَفِي عَبِقَهُ قَد نَفْضُ العَاشِقُونَ مَا صَنَعَ الْ هَجَرِ بِٱلْوَانَهِـم عَلَى وَرَقَهُ وَأَنْشَدُ فِي بَابِ التَشْعِيبِ فِي طَيْلُسَانَ :

هو لى ولكن البلى أولى به منى في يبقى عليه ولا يذَرْ قد كان أخضر ثم ما زلنا به نرفوه حتى اسودً من صدإ الإرَّ وأشد في باب التجاهل لبشار (حقق):

وقفت وقد فقدت الصبر حتى تبين موقفي أنّى الفقيد وشَكَكَ في عذاً إلى فقالوا لرسم الدار أيتُكما العميد وأنشد في باب الكنابة والإشارة لعنترة:

بطل كائن ثيابه فى سرحة يحذى نعال (١) السبت ليس بتوأم قال : أشار بقوله : كائن ثيابه فى سرحة إلى طول قامته ، و بقوله : يحدى نعال السبت إلى أنه ملك ، و بقوله : ليس بتوأم إلى أنه قوى شديد .

وأنشد أيضاً في هذا الباب:

ومن يعص أطراف الزجاج فإنَّه يطيع العوالى رُكَّبت كل لهذم قال : هذا قولهم (٢٠) مَنَّ لم يطع السوط أطاع السيف .

<sup>(</sup>١) انظرَ في أوائل مادة ( نمل ) من اللمان أن العرب تمدح برقة النمال وتجملها من لباس الملوك :

<sup>(</sup>٢) الحامن قولهم أومثل قولهم

وأنشد في باب المبالغة لزهير :

كأنّ فتاة العهن في كل منزل نؤلن بله حبّ الفنا لم يُحَطّم فال: تمّ الـكلام عند قوله: حبّ الفنا، ثم قال: لم يُحَطَّم لأنّه أشدً لحرته ونسب للمأمون في باب الإغراب:

وشغلت عن فهم الحديث سوى ما كان منك فإنّه شخلى وأديم نحو محدثى نظرى أن قد فهمت وعندكم عَقلى وقال فى باب الغلط: اعلم أن الغلط هو أن يغلط فى اللفظ وما يغلط فى المدى، مثل قول زهير:

فتنتج لَـكُم غلمان أشأم كالهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم أراد أحمر ثمود ، وهو عاقرالناقة ، وقد احتج له بعض العلماء فقال : أراد عاد الأخرى لأنهما عادان كما قال الله تعالى : « وأنّه أهلك عاداً الأولى » فدل على أن ثمود عاد أخرى ، وكقول بعض العرب في الحماسة :

و بيضاء من نسج ابن داود نثرة تخيرتها يوم اللقاء الملابسا و إنّما الدرع من نسج داود لا سليان ، ومنه قول رؤ بة (٢٠) بن العجاج:

\* ولم تذق من البقول الفُسْتُقا \*
والفستق ليس من البقول إنّما هو ثمر ، ومنه :

\* مثل النصاري قتاوا المسيحا \*

والنصارى لم تقتل المسيح و إنما قالوا : قتلته اليهود . وقد احتجّ له ابن جنى فقال : إنّ النصارى لما قالوا : إنّ المسيح قتل وصُلب جاز أن ينسب إليهم قتله ، كا قال الله تمالى : ( فما لـكم في المنافقين فئتين ) أى فرقة يقولون إنهم مسلمون ،

<sup>(</sup>١) عاد : نبيلة يصرف ويمنع اه .

 <sup>(</sup>٢) البيت لأبي تخيلة لا لرؤبة .

وفرقة تقول إنهم مشركون . وقال تعالى : (أتريدون أن تهدوا من أضل الله) فنسب إليهم الهداية لأنهم سموهم مهتدين . ومن ذلك قول الراجز :

[ وأبيض أُخْلِصَ من ماء اليكب ] والسيوف لا تعمل من ماء اليلب لأن اليكب جاود تتخذ منها دروع منسوجة فتوهم الشاعر أنها حديد . ومن ذلك قول الفرزدق :

وما نزلت بها إلا وأرَّقنى صوت الدجاج وضرب بالنواقيس غلط مرّتين لأنّ الدجاج لا يصيح إنَّمَا تصيح الديوك. والأرق: أوّل الليل والديوك تصيح آخره.

وامرؤ القيس :

فللسوط ألهوب وللسارق درَّة والصرب منه وقع أحرج مهذب فهذا غلط في صفته لأنه لو كان حاراً لكان ذلك رديثاً في صفته .

وأنشد في باب الحشو للمتنبي :

أَسْدُ فرائسهَا الأسود يقودها أسد تصير له الأسسود ثعالبا قال: قال الصاحب ابن عبَّاد رحمه الله : العجب كيف خَلُصَ من هذه الأجمة . وفي هذا الباب للمتنبي :

ولا الضعف حتى بتبع الضعف ضعف ولاضعف ضعف الضعف بل مثله ألف

قال : قال الصاحب بن عبّاد : هذا البيت يصلح أن يكون مسألة في ذيوفنطس وفيه للمتنبي :

عَظَمْتَ فَلَى لَمْ تَكُلِّم مهابة عظمت فكان العظم عظماً على عظم قال : قال الصاحب ابن عباد رحمه الله تعالى : هذا البيت يصلح أن يكون ناووساً في كبار المقابر لكثرة ما فيه من العظام .

وفي هذا الباب يُرْوَى لأبي تمام بعد أن ذكرمن شلشل ومن سلسل ومن قلقل:

وقرى كلَّ فرية كان يقربها قِرَّى لاَتحف منه قرى قال : جمع الغثائة والرَّائة والثقل والركاكة .

وأنشد في باب التفريط للنابغة :

رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب يصونون أجسادا طويلا نعيمها بخالصة الأردان خضر المناكب تحييهم بيض الولائد منهم وأكسية الإضريج فوق المشاجب

قال: هذا كله فاسد، لأن العامة والصعاليك يحى بعضهم بعضاً ذلك اليوم بالريحان. والبيت الثانى فاسد لأنه لا فضيلة في كونها ملوَّنة كل جانب منها لون والبيت الثالث فاسد لأنه لا تكون على غيره.

باب التكلُّف والتعسُّف. قال: وهو الكثير من البديع كالتطبيق والتجنيس في القصد لأنه يدل على تكلُّف الشاعر لذلك وقصده إليه ، و إذا كان قليلا نسب إلى أنه طبع في الشاعر ، ولهذا عابوا على أبي تمام لأنه كثير في شعره ، ثم إنهم استحسنوه في شعر غيره لقلَّته وقالوا: إنه بمنزلة اللثغة تستحسن فإذا كثرت صارت خرساً . والشية تستحسن في الفرس فإذا كثرت صارت بلقاً . والجعودة تستحسن في الفرس فإذا كثرت صارت بلقاً . والجعودة تستحسن في الفرس فإذا كثرت صارت بلقاً . والجعودة تستحسن في الشعر ، فإذا كثرت صارت قططاً ، ولهذا قالوا: خير الأمور أوسطها ، والحسنة بين الرذيلتين .

#### \* \* \*

باب القوة والركاكة : هو أن يكون المعنى متناولا واللفظ متداولا ، كالكلمات المستعملة ، والألفاظ المهملة ، فيكون الشعر ركيكا ، والنسج ضعيفاً ، كقول امرئ القيس :

ألاً إَننِي بال على جمل بال يقود بنا بال ويتبعنا بال ويتبعنا بال ومن العجب أن صاحب الصناعتين - جعله من محاسن الشعر ولقبه بالتعطف ولا خُلفَ بين العالم والجاهل في ركاكته .

وفي هذا الباب . روى للرَّماني النحوي :

أيا تملك يا تمل وذات الطوق والحجل ذريني وذرى عذلي فإنَّ المذل كالقتل

وروى فى باب المخالفة لامرىء القيس - وفسّرها بالخروج عن مذهب الشعراء وترك الاقتفاء لآثاره :

أغرّك منى أن حبّك قاتلى وأنك مهما تأمرى القلب يفعل قال: وهذا اللفظ جاف<sup>(۱)</sup> - لأنه توعَّدْ والحجبّ لا يوعد حبيبه ، وكذلك قوله أبضا - بعد قوله أغرّك منى أن حبّك قاتلى - :

و إن تك قد ساءتك منى خليقة فسلّى ثيابى من ثيابك تنسل لأن الحبّ لا يخيّر حبيبه بين فراق ووصال .

وفي هذا الباب روى لأبي صخر الهذلي:

وما هو إلاّ أن أراها فجاءة فأبهت لا نهى لدى ولا أمرُ وأنسى الذى فيه أكون أتيتها كاقدتُنَسَّى لبَّ شاربها الخرُ ثم أنشد بعده لآخر:

وما هو إلا أن أراها فجاءة فأبهت حتى ما أكاد أجيب وأنشد في هذا الباب لكثير:

على ابن أبى العاصى دلاص حصينة أجاد القيون سردها فأجادها فقال له لِمَ لا قلت في سليان بن عبد الملك:

فإذا تجى كتبية ملمومة شهباء يخشى الزائدون نزالها (١) كنت المقدّم غير لابس جُنّة بالسيف تضرب مُثلِيّا أبطالها ؟

<sup>(</sup>١) فِي الأَصِل : خاف .

<sup>(</sup>٢) أنظر أيضًا قول سلم : تراه في الأمن في درع مضاعفة .

قال : إنى وصفته بالخرق ، ووصفتك بالحزم ، قال : كلاً ولكنَّك وصفته بالإقدام ووصفتني بالجبن .

وفي هذا الباب . وعابوا على النظمي قوله :

أيامن وجهه أسـد وسائر خَلْقه بشر

قال النقاد : هذا عجيبة من عجائب البحر .

وفيه :

بانت سعاد فني العينين ملمول وكان في قصر من عهدها طول قال: وهذا ردىء لأنّه استطال وقت وصالها.

باب القلب . وهو أن يقصد شيئًا ويكون المقتضى بضد ذلك الشيء ، كما قال المرو القيس :

إذا قامتا تضوع المسك منها نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل عابوا عليه تشبيه المسك بالقرنفل وقالوا : إنها يشبه القرنفل بالمسك لأنه أجل منه ، وقد خَرَّجَ النُقَّاد له وجها غير ذلك فقالوا : إنه أراد قوله : تصوع ، أى مثل المسك ، كما قال أيضاً : (وجدت بها طيباً و إن لم تطيب) أى مثل الطيب ، ثم كأن قائلا قال بما ذلك ؟ قال نسيم الصبا ، أو يكون نسيم فاعلا ، والمسك مفعول محذوف الباء ، تقديره تضوع بالمسك منهما نسيم الصبا وقال قوم : الرواية بالفتح من ميم المسك ، وهو الجلد ، فيكون معناه أن جاودهما تتضوع بريح المسك (١).

باب التقصير . وهو أن ينقص السارق من كلامه ما هو من تمامه ، كا قال عنترة :

وإذا سكرت فإننى مستهلك مالى وعرضى وافر لم يكلم وإذا صوت فما أقصِّر عن ندى وكما علمت شائلي وتكرُّمي

<sup>(</sup>١) أمل الصواب : القرنفل .

أخذهما حسّان فنقص منهما ذكر الصحو فقال:

فنشربها فتتركنا ملوكا وأشدًا ماينهنهنا اللقآء

باب الكشف . وهو أن يكشف المُتَّبِعُ معنى المبتدع إذا كان فيه شيء من الخفاء ، كما قال امرؤ القيس بن حجر :

كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاها نمير المآء غير المحلل فكشفه ذو الربّة بقوله :

كَلاَّء في برج صفراً في دعج كأنَّها نضَّة قد مسَّها ذهب

باب السابق واللاحق والتداول والتناول . وهو أن يأخذ البيت فينقص من لفظه أو يزيد في معناه أو يحرّره فبكون أولى به من قائله لكنّ الأوّل سابق والآخر لاحق ، مثل قول على بن الجهم :

وكم وقفة للربح دون بلادها وكم عقبة للطير دون بلادى أخذه الشيخ أبو العلآء رحمه الله فقال :

وسألت كم بين العقيق إلى الحمى فحرجت من بُعد النوى المتطاول وعذرت طيفك في الجفاء لأنه يسرى فيصبح دوننا بمراحل

وفى هذا الباب . ومنه قول طرفة بن العبد :

أَسْدُ غيل فإذا ما شربوا وهبوا كلّ أمون وطِيرٍ ثم راحوا عبق السك بهم يلحفون الأرض هدّاب الأزُر أخذه عنترة فقال:

وإذا شربت فإننى مستهلك مالى وعرضى وافر لم يكلم وإذا صوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلى وتكرمى فاحترس مما طعن به على الأوّل وهو أنّهم لا يشر بون فيعطون من غير عقل . وأنشد فى هذا الباب لأشجع :

يروم الملوك ندى جعفر ولا يصنعون كا يصنع

وكيف ينالون غاياته وهم يجمعون ولا يجمع وليس بأوسعهم في الغني ولكن معروفه أوسع ف خلفه لامرئ مطلب ولا لامرئ دونه مطمم بديهته قبــل تدبيره متى جئته فهو مستجمع

و روى : أن جعفرًا قال : ما مدحت بأحبّ إلى من عينية أشجم يعني هذه القصيدة . وروى في هذا الباب لمسلم :

يحملها شادن غرير كأنّه غُصْنُ خيزرانِ كأنّه حامل إلينا صقرَ عقيق بدَسْتبانِ

وأنشد فيه للضرير:

الصَّقُو ُ يصفر والهزار وإنَّما حبس الهزار لأنَّه يتكلُّم . لوكنت أجهل ما أقول لسرتني جهلي كما قد ساءني ما أعلم وأنشد في باب التضمين :

عبد الغنيّ طبيب ربّ معرفة أحيا وأيسرُ ما قاسيتُ ما قَتَلاَ لولا تطببه فينا لما وجدت لهما المنايا إلى أرواحنا سمبلا

ومثله:

أقول لنعان وقد ساق طب نفوسا نفيسات إلى باطن الأرض أبا منــذر أفنيت فاســتبق بعضـنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض وأنشد في هذا الياب لانن المعتز:

خلیلی بالله أصبحانی وخلیا قفا نبك من ذكری حبیب ومنزل ويا ربّ لا تنبت ولا تسقط الحيا بسقط اللوى بين الدخول وحومل وفيه أيضاً:

أكتاب ديوان الرسائل مالكم تجولتم بل مُشَمِّم بالتجمّل

وقفتم على باب الوزير كأنَّكم قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل وأرزاقكم لا تستبين رسومها لمسا نسجتها من جنوب وشمأل

وقال فى باب الحل والعقد . ومنه قول أمير المؤمنين على عليه السلام للأشعث ابن قيس : إنّك إن صبرت جرى القضاء عليك وأنت مأجور ، و إن جزعت جرى القضاء عليك وأنت مأزور ، و إنّك إن لم تسل احتسابا سلوت غفلة كما تسلو البهائم . عقده أبو تمام فقال :

وقال على في العزاء لأشعث وخاف عليه بعض تلك الجرائم أتصبر للباوى حياء (١) وحسبة فتؤجر أم تساو ساق البهائم

وقال عبد الله بن الزبير لمّا قتل مصعب أخوه : إن التسليم والساوة لِحُزَّ مَاءَ الرجال. و إن الجزع والهلع لربّات الحجال. عقده أبو تمام فقال:

خلقنا رجالاً للتجلد والأسى وتلك الغوانى للبكا والمآتم

وقال فى باب المبادئ والمطالع : أجمعوا على أنّ أحسن الابتداءات قول امرى القيش بن حجر الكندى :

# \* قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل \*

فقالوا : لأنّه وقف واستوقف ، و بكى و بكّى (٢) ، وذكر الحبيب والمنزل في نصف بيت.اه . آخر المنتخب من كتاب البديع في نقد الشعر اللاَّ مير أسامة بن مرشد ابن منقذ وقد نقل من نسخة قديمة ولكنّما كثيرة التخريف .

<sup>(</sup>١) حياء : عزاء .

<sup>(</sup>۲) لعله : واستبكى .

لأسامة بن منقذ في ضرسه :

كتب العذار على صحيفة خدّه سطراً يحسيّر ناظر المتأمّل اللفت في استخراجه فوجدته لارأى إلّا رأى أهل الموصل الذات الماذ الدراء الماذ الماذ الدراء الماذ الماذ الماذ الماذ الدراء الماذ الم

وللشيخ أحمد الحلواني الدمياطي المتوفى سنة ١٣٠٨ في شرح الحضري على الامية العجم مضمنًا شطراً من داليّة النابغة :

للحضر مى على اللامية انتظمت عقود در زهت فى ذلك الجيد مدحت أنه أهل لكل عُلاً ولم أعرض أبيت اللعن بالصَفَدى

(فأثدة) في الجزء الرابع صفحة ١٤٥ من تفسير أبي حيّان: « وقرأ الأشهب العقيلي فأجنُح ( بضم النون ) وهي لغة قيس والجمهور ( بفتحها ) وهي لغة تميم . وقال ان جني : القياس في فعل اللازم ضمّ عين الكلمة في المضارع وهي أقيس من يفعِل بالكسر » اه .

# من طراز المجالس للشهاب الخفاجي

لابن سارة في عصاه

كأنّها وهى فى كنيّ أهش بها على ثمانين عاماً لاعلى غنى كأنّها وهى فى وَتَرْ أرمى عليها سهام الشيب والهرم ولابن رشيق:

يارب لا أقوى على دفع الأذى و بك استعنت على الضعيف الموذى

<sup>(</sup>١) رواه في طراز الحجالس : لم ألقه مذ تصاحبنا فحين بدا لناظري الح .

مالى بعثت على ألف بعوضة وبعثت واحدة على نمروذ ولاين شرف:

إنَّى وإن غرٌّ ني نيل المني الأرى حرص الفتي خلَّةً زيدت إلى العدم تَقُلُّدتني الليالي وهي مدبرة كأنني صارمٌ في كفٍّ منهزم لقيس بن الخطيم:

فرأيت مثل الشمس عند طلوعها في الحسن أو كدوها لغروب قال بعض الأدباء: خصَّ هذين الوقَّتين لانه يتمكن من النظر إليها فيهما ٠ ولان وهبون:

ذنب الحسام إذا ماأحجم البطل ذنبي إلى الدهر فلتكره سجيَّته لبعض العرب عن أمالي القالى:

تَـكُوَّنُ أَلُواناً على خطوبها أخ لى كأيّام الحياة إخاؤه دعتنى إليه خلَّة لاأعيبها . إذا عبت منه خلَّة فهجرته

لأبي الحسين الجزار:

رَّيما تازم المروءة قوماً بأمور يقصّر الحال عنها ت فسبحان من أراحك منها إَمَا يتلف الرجال المروءا لحمد بن حسول:

تجلس فوق لأرى معنى للفضل والهيَّة النفيسة إن غلط الدهر فيك يوماً فليس في الشرط أن تقيسه كنت لنا مسجداً ولكن قد صرت من بعده كنيسة فلا تفاخر بمـا تقضّى كأن الخرا مرة هريسة

# لمجير الدين بن تميم في عَوَّادَة

ومهاة قد راضت المود حتى راح بعد الجاع وهو ذلول خاف من عرك أذنه إن عصاها فلهذا كما تقول يقول

وفى المعنى لعليٍّ بن عبد الرحيم بن يونس المنجّم من شعراء اليتيمة :

غُنَّت فأخفت صوتها في عودها فكأنَّما الصوتان صوت العود غيداء تأم عودها فيطيعها أبدأ ويتبعها اتباع ودود أندى من النَّوار صبحاً صوتها وأرق من نشر الثنا للمهود فكأنما الصوتان حين تمازجا ماء الغامــة وابنة الغنقود وللأنطاكي:

يملى القريضَ عليه لفظ محسنة فينبرى مخبراً عنها بإجهار تحنو عليه له أمّ تخاطبه سرّا فيخر بالنجوى بإظهار

ويربط صحب الترنام نغمته أحلى من اليسر وافي بعد إعسار ماحثُ أوتاره في وجه نائبة إلّا استقاد بثارات وأوتار وإن هفا عركت آذانه شفقا عليه من وصمة النقصان والعار للبحتري:

دنوت تواضعاً وعلوت قدراً فشأناك انحـدار وارتفاع كذاك الشمس تبعد أن نسامى ويدنو الضوء منها والشعاع لان المعرز:

ويظل صباغ الحياء بخدّه تعبـاً يصـفر تارة ويوردد

لزياد الأعجم :

تغنّی أنت فی ذممی وعهدی وذمة والدی أن لا تضاری

وعُشَّك أصلحيه ولا تخافى على زُغْب مصغّرة صغار فإنّك كُلَّا غنّيت صوتاً ذكرت أحبتى وذكرت دارى فإمّا يقتلوك طلبت تُأْرًا لأنّك يا حمامة في جوارى لآخه:

تحامق مع النوكى إذا ما لقيتهم ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذا عقل وخلط إذا لاقيت بوماً محلطا يخلط فى قول صحيح وفى فعل فإتى رأيت المرء يشقى بعقله كاكان قبل اليوم يسعد بالعقل وأحسن منها قول عقيل بن عُلَّقة المُرى — رواها له التبريزى فى شرح الحاسة (ج ٣ ص ٨٦):

وللدهر أثواب فكن في ثيبابه كَلِبْسَتِهِ يوماً أَجَدَّ وأَخْلَقاً وَلَاهِر أَثُواب فكن في ثيبابه كَلِبْسَتِهِ يوماً أَجَدَّ وأَخْلَقاً وكن أكب الحكيسي إذا كنت فيهم وإن كنت في الحَمْقَى فكن أنت أحمقاً وفي كتاب أنس الوحيد في المحاضرات (آخر ص ٥٠-٥١) لبعضهم: وأنزلني طول النوى دار غربة إذا شئت لاقيت امرأ لا أشاكله أحامقه كيا يقول سجية ولو كان ذا عقل احكنت أعاقله لان الدهان:

إن مدحت الخمول نبَّهت أقواماً نياماً فسابقوني إليه .

هو قد دلّى على لذة العيد ش فمالى أدلُّ غيرى عليـه للحافظ أبى بكر محمد بن عبد الله بن العربى الأشبيلي الأندلسي وقد كتب تتابًا فأشار أحد من حضر أن يترَّبه:

لا تشنه بما تذرّ عليه فكفاه هبوب هذا الهواء فكأن الذى تذرّ عليه جدرى بوجنة حسناء (عن ص ٢١٢ من الكناش رقم ٣١٤ – أدب).

فى ص ٧٤٧ من كنّاش الشيخ يوسف الحسينى رقم ٨٥٨ – أدب لبعضهم دو ببت فى أصول وهو معنى بديم :

قد بالغ فى حديث بالمين من قال رأيت مثله بالمين ما ينظر مثله سوى ذى حول من حيث يرى الواحد كالاثنين لبعضهم:

أنفق التبر إن أردت وصالاً ليس بالشعر تلتق الشعرتان المعرتان

دعا المنصور بالرببع فقال : سلنى ما تريد فقد سكت حتى نطقت ، وخَفَّتُ حتى ثُمَّلْتَ ، وأَقْلَلْتَ حتى أ كثرت ، ومنه أخذ أبو تمام قوله :

على أن إفراط الحياء استمالني إليك ولم أُعْدِل بعرضي مَعْدُلًا فَقُلْتُ بالتَخْفِفُ عَنْكُ و بعضهم يخفّف في الحاجات حتى يُثَقِّلًا اه

### نادرة جميلة

بَدَرَ من أبى عُمر الصباغ إلى الصاحب بن عبّاد جفاء ، وكان مؤدبه ، فقام من عنده وكتب إليه :

أودعتنى العلم فلا تجهل كم مقول يجنى على مقتل أنت وإن علمتنى سُوقة والسيف لا يبقى على الصيقل واتصل ذلك بأبى الحسين بن سعد ، فتعجب منه . وكتبه وقال :

ابن ثمانين يكتب شعر ابن عشر وتلا: (وآتيناه الحسكم صبيًا). اه (فَائِلُةُ): الحَمْدُ، وهو وصف، يقال: رجل خَمْدُ، وأَمْرأَة خَمْدُ، ومَمْرْلِ خُدْ، وينشد:

وكانت من الزوجات يُؤْمَنُ غَيْبُهَا وَبَرْ تَادُ فيها العَيْنُ مُنْتَجَعًا خَمْدَا ويَانَ مُنْتَجَعًا خَمْدَا ويقال: مَنْزِلَةَ خَمْدُ ، قال الشاعر:

بلَى إنَّهُ قد كان للعيش مَرَّة وللبيض والفتيان منزلةً خَمْدَا اهِ لأحد الأعراب:

فَيَارَبُّ زَوَّجْنِي عَجُوراً كَبِيرة فلا جَدِّ<sup>(۱)</sup> لِي يارَبُّ فِي الْمَتَيَاتِ تَحَدُّثُنَى عَمَّا مَضَى مِن شَبَابِها وتُطْعِمُنِي مِن عِكْمِها تَمَرَات اهو وقال مُضَرِّس بن رِبْعِي الأسَدَى :

كَأْنَ عَلَى ذَى الظنّ عِيا بصيرة بمنطقه أو مَنْظُرٍ هو ناظره يحاذر حتى يحسب الناس كلّهم من الخوف لا تخفى عليهم سرائره لعبد الله بن مالك الطائيّ :

وَخِلِ كَنتُ عَيْنَ النصح منه كذى نظر ومُسْتَمَع سميعاً أطاف بِغَيَّــةٍ فَنَهَيْتُ عنها وقلت له أرى أمراً فظيعا أردت رشاده جهدى فلما أبى وعصى ركبناها جميعاً

### ومثله لدريد بن الصُّمَّة :

أمرتهم أمرى بمُنْتَرَج اللَّوَى فلمَّا عَصَوْلَى كنت منهم وقد أرى وهل أنا إلَّا من غَزِيّة إن غوت لبعض الأعراب:

تَمَرَّضْنَ مَرْمَی الصَّیْدِ ثَم رمیننا ضعائف یقتلن الرجال بلا دم وللمین ملھی فی التلاد ولم یَقُدْ

فلم يَسْنَبِينُوا الرُّشْدَ إِلَّا نُعَى الغد غَوَاينهم أو أَننى غير مهتـــد غَوَيْتُ وإن تَرشُدْ غَزِيّةٌ أَرْشُدِ اه

> من النبل لا بالطائشات الخواطف فياعجباً للقاتلات الضمائف هوى النفس شيء كاقتياد الطرائف

<sup>(</sup>۱) ویروی : فلاحظ لی .

لنبره :

لَمَّا ادَّعَى الْعِلْمَ أَقْوَامْ سَوَاسِيَةٌ مِثلُ البهائم قد مُمِّلْنَ أَسْفَارَا غاضت بشاشته واعتاص حامله وصوتح الروض منه واكتسى عارا وقال عبد العزيز بن حاتم بن النعان بن الأحمر وكان يهاجي الفَرَزُدُق : أُنْفِي قَذَى الشَّعْرِ عنه حين أقرضه فما بشعرى من عيب ولا ذَام كَأَنَّكَا أَصْطَفَى شَــَعْرَى وأَغْرَفُهُ مِنْ مُوجٍ بِحُرْ غُزْيْرِ زَاخْرٍ طَأَمْ منه غَرَائِبُ أَمْثَالُ مُشَهِّرَةٌ ملموسةٌ أَنَّهَا رَصْنِي وَإِحْكَامِي ولأبي حيّة النميريّ .

ولمًا أبت إلَّا التواء بودها وتكديرَها الشرب الذي كان صافيا شربنا برَنْقِ من هواها مُكدَّر وكيف يعاف الرَّنْقَ من كان صادبا ومنها.

> إذا ما تقاضي المرء يومٌ وليـــلةٌ لابن خَالُوَيْه:

إذا لم يكن صدر المجالس سيدًا وكم قائل مالى رأيتك راجلاً للحسين الخليع :

صِلْ مخدَّى خَدَّيْكَ تَلْقَ عَجِيبا فبخديك للربيع رباض وبخددًى للدُّمُوع غديرُ

تقاضاه شي لا يَمَلُ التفاضيا

فلاخير فيمن صدّرته المجالس فقلت له من أجل أنَّك فارس

من مَعَانِ يَحَارُ فيها الضميرُ

المداجاة

قال عمرو بن جابر الحنفي فيها :

أكاشر أقواماً على سر بغضة وأضحك في وجه العدو المكاشر

أريه كذا كى ما يرينى وأبتغى به فى غد خون الجدود العوائر كلانايرى أن ليس فى الصدر ريبة على حنق بين الشراسيف واغر وله أيضاً:

أ كاشره وأعلم أن كلانا على ماساء صاحبه حريص الكشر بُدُوُّ الأسنان عند التبسم كَشَرَ يَكْشِرُ كَشْرَا وقد كاشَرَهُ اه.

### كرؤبة

وكل معدود إلى أن ينفداً وغاية الأحياء مهواة الرَّدَى والدهر ما أصلح يوماً أفسداً وعاد مبليه على ما جددًا ولاأرى الإنسان متروكا سُدَى و يجعل الله و إن طال المدا لكل شيء منتهي وأمداً

### قال فتى من الخوارج :

يارب إلى مُوثر ذويكا إذ فارقوا الدنيا ويموكا سيروا على اسم الله فى سبيله على يقين الوعد من رسوله إلى به مصدق وقياله لعلنا نفوز من تمثياله أو ندرك التفضيل من تفضيله

ما وعد الله من الحور العين ومن ثواب المسلمين الشارين خير من الأهل الألَى يموتون ويسخطوت مرة ويَرْضُوْن لأعرابي يصف النخل:

أما تراها والى استوائها وحسنها فى العين واعتلائها لا ترهب الذيب على أطلائها وإن أحاط الليل من ورائها ( ومما قيل في الاعتذار عن الجزع ) قول رجل من بلحرث بن كعب :

لعمرى ما صبر الفتى عن أموره بحتم إذا ما الأمر جلّ عن الصبر فقد يجزع المرء الجليد وتبتلي عزيمة رأى المرء نائبة الدهر تعاوره الأيام فيا ينوبه فيقوى على أمر ويضعف عن أمر

وله أيضاً.:

وعيّرتمونا أن جزعنا ولم نكن لنجزع لو أنا قدرنا على الصبر صـــبرنا فلما لم نر الصـــبر نافعاً جزعنا وكان الله أملك للعذر

لمحمد بن حازم الباهلي يصف دعوة دعاها:

وسَأْثِرةً لِم تَسْرِ فِي الأَرْضِ تَبْتَغِي فَحَلًّا وَلِم يَقْطَعُ بَهَا البُعْدَ قَاطَعُ سَرَتْ حَيْثُ لَمْ يُحُدُ الرِّكَابُ ولم تُنتَخْ لُورْدٍ ولم يَقْصُرْ لهَا القَيْدُ مَانِعُ تَمْرُ ورآء اللَّيل واللَّيلُ ضَارِبُ بَجُثْمَانِهِ فيه سريع وهاجعُ إذا وَرَدَتْ لَمْ يَرْدُدِ اللهُ وَفْدَها على أَهْلُها واللهُ راء وسَامِعُ . تفَتَّحُ أبوابُ السمواتِ دُونَها إذا قَرَعَ الأبوابَ منهن قَارِعُ و إنَّى لأرجو اللهُ حتى كأنَّمَا أَرَى بجميل الصَّبْرِ ما الله صَانِعُ

وقال خراش بن مرّة الضتي : إذا عِيلَ صــبر المرء فيما ينوبه فلا بد من أن يسـتكين ويجزعا

وما يبلغ الإنسان قدر اجتهاده إذا هو لم يملك لما جاء مدفعا

( ومما قيل في شدة الخوف والحذر )

قول عبيد بن أبوب:

الله خفت حتى لو تمر حمامة لقلت عدو أو طليعة معشر وخفت خليل ذا الصفاء ورابني فمن قال خيراً قات هذا خديسة ومن قال شرا قلت نصح فشمرً وأصبحت كالوحشى يتبع ما خلا ويترك موطو، البلاد المدعثر وقوله أيضاً (١):

لقد خفت حتى خلت أن ليس ناظر إلى أحـد غيرى فكدت أطير وليس فم إلا بسرى محدّث وليس يد إلا إلى تشـير اه

ولد عبل يهجو مالك بن طوق العتابى :

الناس كلهم يغدو لحاجته من بين ذى فرح فيه ومهموم ومالك فظل مشغولا بنسبته يرم منها بناء غير مرموم يبنى بيوتاً خرابا لا أنيس بها مابين طوق إلى عرو بن كلثوم

وقال مسكين الدارمي واسمه ربيعة بن عاس :

إن أدع مسكينا فلست بمنكر وهل تنكرنَ الشمس ذرّ شماعها لعمرى ما الأسماء إلّا علامة منار ومن خير المنار ارتفاعها وقال أبو الميّاس الأعرابييّ :

ابتعتُ طيبة بالغلاء و إنما يعطى الغلاء بمثلها أمتالى وتركت أسواق القباح لأهلها إن القباح و إن رخصن غوالى وفى كتاب البديع للأمير أسامة بن منقذ:

لو أن عين زُهَير أبصرت حَسَناً وكيف يفعل في أمواله الكرم إذًا لقال زهير حين ببصره هذا الجواد على العلات الاهرم ولصني الدين الحلى:

نهى الله عن شرب المدام لأنها محرمة إلا على من له علم وقد جاء في القرآن إثبات نفعها ولسكن فيه من تواجعها إثم

<sup>(</sup>١) انظر أيضًا قول مضرس بن ربعي الأسدى وقد من في هذا المعني .

وذاك بقدر الشاربين وعقلهم فني معشر حل وفي معشر حُرِم ولو شاء تحريمًا على كل معشر لقال رسول الله لايغرس الكرم سامح الله الشعراء « ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ، وأنهم يقولون مالا يفعلون » وصفيّ الدين هو القائل :

> نحن الذين أتى الكتاب مخبّرا بعفاف أنفسنا وفسق الألسن ولبشار:

وخذى ملابس زينة ومصتبنات فهي أفخر و إذا دخلت تقنعي بالحمر إن الحسن أحمر

: 4),

فبالله ثق إن عز ماتبغي وقل إذا الله سنَّي عقد أمر تيسرا لـ كُثير عزة :

وكنت إذا ماجئت أجللن مجلسي وأظهرن مني هيبة لانجهما يحاذرن منى غيرة قد عرفنها قديما فلا يضحكن إلا تبسا تراهن إلا أن يخالس نظرة بمؤخِرِ عـين أو يقلبن معصا كواظم لا ينطقن إلا تَحُورةً ` رجيعة قول بعد أن تتفهما وكن إذا ماقلن شيئاً يسره أسر الرضا في نفسه وتحرما المَحُورَةُ الجواب اه.

# في الأغاني ج ١٠ ص ١٦٦ لأعرابي

ألا يا حمامات اللوى عدن عودة فإنى إلى أصواتكن حزين ضدن فلما عدن كدن يمتنى وكدت بأسرارى لمن أبين دعون بأصوات الهديل كأنما شربن حميًّا أو بهنَّ جنون فلم تر عيسى مثلهن حمائها بكين ولم تدمع لهن شيئون

#### قال الجاحظ

الأعْرِفُ شِعْرًا يَفْضُلُ قُولُ أَبِي نُوَاسِ (١):

وَدَارِ أَذَامَى عَطَّلُوهَا وَأَدْلَجُوا بِهَا أَثَرٌ مِنْهُمْ جَدِيدٌ وَدَارِسُ مَسَاحِبُ مِن جَرِّ الزِّقَاقَ عَلَى الثَرَى وأَضْغَاثُ رَيْحَانِ جَنِيٌ وبَابِسُ مَسَاحِبُ مِن جَرِّ الزِّقَاقَ عَلَى الثَرَى وإِنِّى على أَمْثَالَ تِلْكَ كَابِسُ حَبَسْتُ بِهَا صَعْبَى فَجَدَّ دْتُ عَهْدَهُم (٢) وإِنِّى على أَمْثَالَ تِلْكَ كَابِسُ وَلَمَ أَدْرِ (٣) مَنْ هُمْ غَيْرَ مَاشَهَدَتْ بِهِ بَشَرْ فَى سَابَاطَ الدِّيَارُ البَسَابِسُ وَلَمَ أَدْرِ (٣) مَنْ هُمْ غَيْرَ مَاشَهَدَتْ بِهِ بَشَرْ فَى سَابَاطَ الدِّيَارُ البَسَابِسُ أَقْنَا بِهَا يَوْمً التَّرَحُّلُ خَامِسُ وَوَالنَّا ويَوْمًا لَهُ يَوْمُ التَرَحُّلُ خَامِسُ تَدَارُ عَلَيْنَا الرَّاحُ فَى عَسْجَدِيةٍ حَبَيْهَا بَأَنْوَاعِ التَّصَاوِيرِ (٥) فَارِسُ تَدَارُ عَلَيْنَا الرَّاحُ فَى عَسْجَدِيةٍ حَبَيْهَا بَأَنُواعِ التَّصَاوِيرِ (٥) فَارِسُ قَلَاحُسُ وَلِلْمَاءَ مَا ذَارَتْ عَلَيْهِ الْقَلَانِسُ فَلَاحُمْرِ مَا زُرِّتْ عَلَيْهِ جَيُوبُهُا وَلِلْمَاءَ مَا ذَارَتْ عَلَيْهِ الْقَلَانِسُ قَلْلُ فَقَالَ : يَا أَبَا عَمَانَ لُو نَقُرَ هَذَا الشَّعْرُ قَالَ الْجَاحِظَ: فَانشَدَتُهَا أَبَا شُعَيْبِ القَلَّالَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَمَانَ لُو نَقُرَ هَذَا الشَّعْرُ قَالَ الْجَاحِظَ: فَانشَدَتُهَا أَبْ شُعَيْبٍ القَلَّالَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَمَانَ لُو نَقُرَ هَذَا الشَّعْرُ قَالَ الْجَاحِظَ: فَانشَدَتُهَا أَبْ شُعَيْبِ القَلَّلُ وَقَالَ : يَا أَبَا عَمَانَ لُو نَقُرَ هَذَا الشَّعْرُ

لَطَنَّ ، فقلت : ويلَّكَ ا

<sup>(</sup>۱) الحواضر لأبي شامة ، آخر ص ۳۰۷ -- ۳۰۸ خطأ ابن الأثير واعتراض الصفدى في تفسير هذه الأبيات . وافظر العدة لابن رشيق ج ۱ ص ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٢) في الـكامل، فألفت شأنهم.

<sup>(</sup>٣) في الوساطة س ١٦١ أخذ أبي نواس قوله : ولم أدر من هم الخ من قول الهندل : ولم أدر من ألتي عليه ردآه . في ظهر س ٧٤ من ديوان ابن سناء لللك : ألا أن شراب المدام هم الناس . وغيرهم فيهم جنون ووسواس .

فیا لیت ای مثل کسری مصور فلیس بزال الدهر ق بده کأس

<sup>(</sup>٤) في الـكامل : وليلة .

<sup>(</sup>ه) أنظر في معاهد التنصيص من ٢٢٦ أبياتاً لابن عجد بس في صور الفوارس في السكائس. حلبة الكيت ١٤٤ — ١٤٥ مقطمات في تصوير الملوك في الكؤوس والسبب في ذلك . فض الحتام الصفدي عني التورية والاستخدام س ٥٨ — بيتان له في تصاوير السكاس.

<sup>(</sup>٦) وقال: أبو نواس أيضاً في هذا المعني :

بنینا علی کسری سماء مدامة جوانبها محفوفة بنجــوم نلوردق کسری بن ساسان روحه إذاً لاصطفانی دون کل ندیم

ما تَفارق الْجِزَارَ والخَزَفَ حيثُ كنت اه.

وفى زهر الآداب قال على بن العباس النَّوْ بَحْتَى ، قال لى البحترى : أتدرى من أخذ الحسن قوله : ولم أدر من هم الح .

فقلت لا . قال : من قول أبي خِرَاشِ :

ولم أُدْرِ مَنْ أَلْقِي عليه رداءًهُ وَلَكُنه قَدْسُلُّ عَنِ مَاجِدٍ نَحْضِ

فقلت المعنى يختلف ، فقال : إنَّا نرى حَذْوَ الكلام واحــدا و إن اختلف المعنى اهـ .

وكان السبب فى نظم هذا الشعر أن أبا نواس مرَ بالمدائن مع بعض أصحابه ، وعدلوا إلى إيوان كِسرَى فرأوا فيه آثاراً تدلُّ على اجتماع كان لقوم قبلهم فأقاموا به يشر بون ، وسألوا أبا نواس وصف الحال فقال هذه الأبيات .

قال الزَّجَّاجِيُّ في أماليه في تفسيرها مانصُّه : الدار منزل القوم مبنية كانت أوغير مبنية ، و يقال : دار ودارة .

والبَسَابِسُ: القفار واحدها بَسْبَسْ، ومثلها السَّبَاسِبُ، واحدها مَبْسَبْ، واحدها مَبْسَبْ، وأصلها الصحراء الملساء . والعسجدية : كأس مصنوعة من العَسْجَد ، وهو الذهب وقوله : قرارتها كيشرك نصبه على الظرف ، يريد أنه كان في قرارة الكأس وهو أرضها صورة كسرى ، وفي جنباتها ، وهي نواحيها صور المها ، وهي بَقر الوحش ، وصور فرسان بأيديهم قِسِيُّ و نُسَّابٌ يرمون تلك المها ، وهو معنى تدَّريها بالقسِيُّ الفوارس ، والدَّريثة : الشيُّ الذي يُرْ مَي ، يعنى أنه صبَّ الخر في الكائس بالقسِيُّ الفوارس ، والدَّريثة : الشيُّ الذي يُرْ مَي ، يعنى أنه صبَّ الخر في الكائس بالما أن بلغت صور حلوق الفرسان ، وهو موضع الإزرار ، ثم صب الماء مقدار رؤوس المصور ، وهو الذي تجتازه القلانس ، انتهى كلام الرَّجَاجيّ .

وقال غيره في معنى : أقمنا بها يوماً ويوماً (١) وَثَالِثًا : أنهم أقاموا بها سبعة أيام

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية الهندية العماميني على المنني في مبحث الواو .

بأن تَعُد خمسة أيام من اليوم الرابع ، ولاتحسب الخامس إذ هو يوم الترحل اه . ورواه الزجاجي ، ولم أدر ماهم بدل مَن هم .

وروى الحصرى فى زهر الآداب : ولم أرَ منهم . وروى أيضاً : فللراح بدل فللخمر اه .

ونقل الرفّا ، معنى أبيات أبي نواس فقال :

ومَوْسُومَةً كَاسَاتُهَا بِفُوارِسِ مِنِ الفَرِسِ تَطَفُّو فِي المَدَامِ وَتَعْرِقُ أقابل منهُم كُلَّ شـاك سلاحة وفي يده سهم إلى مفَوَّقُ كأن الحباب المستدير قلادة عليه وتوريد المدامة يَلْمَقُ انتهى من كتاب البديع لأسامة بن منقذ.

وكذلك فى ص ١٣٠-١٣١ من « جواهر الكنز » لابن الأثير الحلبى : حلبة الكيت وسط ص ٧ بيتان فيهما صورة كسرى و بهرام فى الكأس . وفى ص ١١٤ قصيدة لابن مكانس فيها أبيات فى تصوير الكأس . المجموع ٧٩٨ شعر ص ١٧٠-١٧١ : مقطوعان فى تصاوير الكأس . ولأبى تمام غالب بن رباح الحجام الأندلسيّ :

وكأس ترى كسرى بها فى قرارة غريقاً ولكن فى خليج من الخمر وما صوّرته فارس عبثاً به ولكنهم جاءوا بأخفى من السحر أشاروا بما كانوا له فى حياته فتومى إليه بالسجود ولا تدرى وانظر نفح الطيب طبع (أورّبة) ج ٢ ص ٢٨٢.

وقد أخذ ابن المعتز معنى أبى نواس فى تصاوير الكأس فقال: ويَوْيِم فَاحِيْق الدُّجْنِ مُرْخ عَزَ اليه (١) بهَطُلِ وأنهمال (٢)

 <sup>(</sup>١) فالغزالي والغزالي، جم مزلاء وهي مصب الماء من الزاوية ونحوها ١ ه.

 <sup>(</sup>۲) أنظر هذه الآبیات بیعض اختلاف ف « فصول التماثیل » لابن الممتز س ۰۰ – ۱۰ و بعدها أبیات له فی هذا المعنی . وا غلر ف الیتیمة ج ۱ س ۱۹۸ أبیاتاً البیناء ف قدح أزرق فیه صور . و محاضرات الراغب ج ۱ س ٤٤٠ بیتان المعری فی تصاویر السکاس .

أُنَّحَتُ سُرَورَهُ وظَلِلْتُ فيه برغُم العاذلاتِ رَخِيَّ بالِ وسَاقَ يَجْعَلُ النِّدِيلَ مِنَهُ مَكَانَ خَائِلِ السَّيف الطوالِ غِلاَلَةُ خَدِّهِ صُبِغَتْ بورْدٍ ونُونُ الصَّدْغِ مُعْجَعَةٌ بخالِ بَدَا والصَّبْحُ تَحْتَ اللَّيْلِ باد كَطَرْف أَبْلَقٍ مُرْخَى الجلالِ بَدَا والصَّبْحُ تَحْتَ اللَّيْلِ باد كَطَرْف أَبْلَقٍ مُرْخَى الجلالِ بَكأس مِنْ زُجاجِ فيه أَسْدٌ فَرَائِسُهُنَّ أَلْبَابُ الرجالِ أقول وقد أخذت الكأسَ منه وقَتْكَ السوء رَبَّاتُ الحِجَالِ

فى مستوفى الدواوين فى آخر ص ٣٠ بيتان فى صورة كسرى فى الكأس . وفى ص ١٠٠ منه بيتان للصفدى فى تصاوير الكأس .

انظر أيضاً مثل هذا التشبيه في التشبيهات المشرقية لابن عون ظهر ص ٣ وهو في الأدب رقم ٣٦٢ .

وانظر اليتيمة ج ١ ص ٦٢ : صور الفوارس في كؤوس الراح . وانظر عيون التواريخ لابن شاكر ج ١٢ ص ٢٠٢ ، ص ٢٢٩ .

وأخذه أبو المبّاس الناشي فقال : وولَّد معنى زَائِدًا :

ومـــدامة لا يَبْتغى من ربه أحَدُ حباه بها لديه مزيدًا فى كأسها صورٌ ثَظَنَّ مُلِمْسِهَا عُرُبًا برزن من الخيام وغيدًا و إذا اللِزَاجُ أثارها فَتَقَسَّمت ذهباً ودُرًّا تَوْأَمًا وفريدًا فكأنهن لبِشْنَ ذاك مُجَسَّدًا (1) وجَعَلْنَ ذا لنُحُورهن عقودا

وقد ضمَّن البيت الأخير من أبيات أبى نُواس أبو الحسين الجزّار فقال في يوم نوروز:

كتبت بها في يوم لَهُو وهامتي تُمارس من أبطاله ما تمارس وعندي رجال للمجون تُرَجَّلَتْ عمائمهم عن هامهم والطيالس

(١) د نوب مجمد ، أى مصبوغ بالزعفران اه.

فللراح ما زُرَّت عليه جبوبها وللماء ما دارت عليه القلانس قال الصفدى (۱): انظر إلى هذا الرجل كيف تلاعب بالكلام ونقل المعنى بحسن التوطئة له من وصف الكأس المذكور في الأبيات السينية المشهورة حتى كأن البيت لم يقله أبو نواس إلا في الصفاع (۲) يوم النوروز ، فنقل الراح من اسم الخمر إلى جمع راحة وهي اليد .

وفي معنى قول ابن المعتز ملقى الجلال ذي الرَّمة (٢):

وقد لاح للسارى الندى كمل السرى على أخريات الليــل قتق مشهر كلون الحصان الأبيض البطن قائمــا تمايل عنه الجلل واللون أشــقر

(للخَنْسَاء في أخيها )

إذا الْقَوْمُ مدُّوا أَيَادِيهِمُ إلى المجْدِ مَدَّ إليه يَدَا فَنَالَ الَّذِي فَوْقَ أَيْدِيهِمُ مِنَ الْمَجْدِثْم مَضَى مُصْعِدًا اه كانت الخنساء كثيرة المدح لأخيها فقيل لها قد فضلته على أبيك فقالت هذه الأسات:

جَارَى أَبَاهُ فأَ قُبَـالاً وُمُا يَتَعَاوَرَانِ (١) مُلاَءَةَ الْحضرِ (٥)

<sup>(</sup>۱) انظری دمطالع للبدور، ، ج۱ س۱۳۲: هذا التضمین بزیادةفیه ، وما قبل فی هذا المخی إلی ص ۱۳۶ . وفی أول ص ۱۳۱ صورة کسری فی السکناس فی بیتین .

<sup>(</sup>٢) الظر دفض الحتام، عن التورية والاستخدام ، الصفدى ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الصفدى على لامية الحجم ج ١ أول ص ٣١٣ : أبيات في الصفع في النيروز .

وانظر «الكوكب الثاقب» في الماوي ص ١٠١.

و «ألف باء» ج ٢ ص ١٣٢ : تول بعضهم أن الصفع كلة مولدة . و «صبح الأعشى» ص ٣٩٥ : التصافع بالاقطاع في النيروز بمصر وهو نيروز القبط .

و داين إياس» ج ١ ص ١٥٠ : بيتان في الصفاع فالنيروز. و «نخبة الدهر» ص ٢٨٠: النصافع في النيروز القبطي بمصر .

<sup>،</sup> استرور العبضي بمصر . (٤) يتماوران: أي يتداولان ا ه .

<sup>(</sup>ه) «الحضر» ارتفاع الفرس في عدوه عن التعلبية ا ه.

حَتَّى إِذَا نَزَتِ الْقُلُوبُ وَقَدْ لُزَّتْ هُنَاكَ الْقُذْرُ بِالْمُذَرِ
وَعَلاَ هُتَافُ النَّاسِ أَيُّهُمَا قَالَ الْمُجِيبُ هُنَاكَ لاَ أَدْرِي
بَرَزَتْ صَفِيحَةُ (١) وَجُووَالِدِهِ وَمَضَى عَلَى غُلَوَائِهِ بَجْرِي
أَوْلَى فَأُولَى أَنْ يُسَاوِيَهُ لَوَلاً جَلاَلُ السِّنِّ والْسَكِبَرِ
وَهُمَا كَأَنَّهُمَا وقد بَرَزَا صَقْرَانِ قَدْ سَطًا إِلَى وَكُرِ اه

قيل لجرير: من أشعر الناس؟ قال: أنا لولا الخنساء .

قيل: بم فضلتك؟ قال بقولها:

إنّ الزمان وما يفنى له عجب أبتى له ذَنَبًا وأُسْتُؤْصِلَ الراسُ إنّ الجديدين فى طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس وفى مستوفى الدواوين لبعضهم:

نعم الطعام الفجل لكنّه آكله من فحه فاسى ما فيه من عيب سوى أنّه يحوّل الدُّبْرَ إلى الراس للبياونى المتوفى سنة ١٠٤٢ في ( نَظَّارة ) :

رب صديق عاب نظَّارةً يقوى بها الناظر من ضعفه

#### نكتة مستطرفة

ذكر الملامة شهاب الدين القرافي بيتاً من بحر المتقارب وهو :

حبيب بقلبى مليح جميل بديع ظريف رشيق عريز وذكر أنّه يتفرّع عنه بتقديم ألفاظه وتأخيرها أربعون ألفاً وثلاثمائة وعشرون صورة ، ولم يذكر الكيفية .

فلما ورد القاهرة ذو الفضائل الباهرة شمس الدين ابن ساعدة الأنصاري ستل عما

<sup>(</sup>١) دصفيعة الوجه، بشرة جلده ا ه من اللمان .

يحاكى ذلك ، فحل ماأشكل وبيّن ماأعضل ، وها نحن نقدم مقدمة يقرب بها القاصي و يسمح بها المتعاصي ، وهي أنَّ اللفظ إذا كان على حرف واحد لم يمكن قلبه مثل (ك ) فاذا كان على حرفين مثل: (كل) حصل منه بالفلب صورتان وذلك بأن تجعل الأوّل ثانياً والثاني أوّلا وهما هنا: (١ – كل ٢ — لك). و إذا كان على ثلاثة أحرف مثل: (كلم) حصل منه بالقلب ست صور لأنّ كلّ حرف منها يمكن أن تجعله ابتداء تلك الكلمة ، وعلى كلّ من الأحوال الثلاثة فإنّه يمكن وقوع الحرفين الباقيين على وجهين فإذا ضربت الاثنين في الثلاثة حصل ستة وها هي : (١ - كلم، ٢ - كل، ٣ - لكم، ٤ لك، ٥ - مكل، ٣ - ملك). و إذا كان على أر بعة أحرف مثل : (كلة ) حصل منه بالقلب أر بعة وعشرون صورة لأنَّ كل واحد من الأحرف الأربعة يمكن جعله ابتداء لتلك الـكلمة وعلى كل من الأحوال الأزبعة فإنَّه يمكن وقوع الحروف الثلاثة الباقية على ستة صور فإذا ضربت الأربعة في الستة يحصل أربعة وعشرون وها هي : ستة يجعل الكاف ابتدا. ، ۱ - كلة ، ۲ - كلة ، ۳ - كلتم ، ٤ - كتمل ، ٥ - كتمل ٣ – كتلم، وستة بجعل اللام ابتداء، ١ – لكمة، ٢ – لمكة، ٣ – لكتم ٤ – لتكم ، ٥ لمتك ، ٦ – لتملك . وستة بجمل الميم ابتداء ، ١ – مكلة ، ٢ — ملكة . ٣ — مكتل ، ٤ — ملتك ، ٥ — متكل ، ٢ — متلك . وستة بجعل التاء ابتداء ، ١ – تـكلم ، ٢ – تـكمل ، ٣ – تلـكم ، ٤ – تلمك ، ٥ – تمكل ، ٦ – تملك . و إذا كان على خمسة أحرف مثل : (كلته ) حصل منه بالقلب مائة وعشرون صورة ، والقاعدة في هذا الباب أن تضرب عدد أحرف اللفظ الذي تريده في عدد التقلبات التي تحصل في اللفظ الذي تحته أي أقل منه بحرف يحصل عدد تقلبات ذلك اللفظ ، ولما كان اللفظ المذكور وهو (كلته) مركبًا من خمسة أحرف وعدد التقلبات فيها قبله وهو الرباعي أربعة وعشرون كان عدد تقلباته هو مائة وعشرين حاصلة من ضرب خمسة في أربعة وعشرين وبهذا الضابط يظهر لك أن تقلبات الفظ السداسي مثل: (كلنها) سبعائة وعشرون وهي حاصلة من ضرب ستة وهي عدد الأحرف في مائة وعشرين وهي عدد التقلبات في الخماسي وأن عدد التقلبات في الفظ السباعي مثل: (كلنهما) خسة آلاف وأر بعون وهي حاصلة من ضرب سبعة وهو عدد الأحرف في سبعائة وعشرين وهي عدد التقلبات في اللفظ الثاني أر بعون ألفا وثلاثمائة وعشرون وهي حاصلة من ضرب الثمانية وهي عدد الأحرف في خسة وثلاثمائة وعشرون وهي حاصلة من ضرب الثمانية وهي عدد الأحرف في خسة آلاف وأر بعين وهي عدد التقلبات في السباعي . إذا عرفت هذا تبين لك سرماذكره العلمة القرافي لأن البيت المذكور مركب من ثمانية أجزاء فافرض البيت بمنزلة الحامة وافرض أجزاءه بمنزلة أحرفها . وحيث إن المكلمة التي يفرض تركبها المكلمة وأر بعون ألفا وثلاثمائة وعشرين من ثمانية أحرف يخرج من تقليبها بالتقديم والتأخير أر بعون ألفا وثلاثمائة وعشرين عورة يخرج من تقليب أجزاء البيت المذكور صور بذلك المقدار وهي كلها مورونة غير أن معناها متحد ولا يتيسر هذا العدد مع الوزن إلا في بحر المتقارب والمتدارك . من القصيدة الآتية:

وهاك بيتين وهما الأخيران يخرج من كل منهما ذلك العدد وهي :

يقول أناس ألا لم يفز بحال السعادة إلاّ الغنيُّ فقلت الغِنَى عرَضُ ينقضى وجُلُّ المنى فيه شِبْعُ ورِئُ ورَيُّ ورَيُّ ورَيُّ حاره أغبياء الورى وكان لهم فيه وِرْدُ رَوِئُ (۱) وكم من غنى يَّ غذا تَر بَا (۲) فحل به بعد داه دويُّ (۲) وكم نا له الهون (۱) ما لم يكن له في المكارم زَندُ وَرِئُ (۵)

<sup>(</sup>۱) روی: مروی .

<sup>(</sup>٢) ترباً: فقيراً جداً .

<sup>(</sup>۳) دوی: شدید.

 <sup>(</sup>١) الهون: الله .

<sup>(</sup>ه) زند وری : یخرج النار .

وإن أخَرَ الشهم فقرُ فقد غدا آخراً فى النظام الرَّوِيُّ (1) ولم يألف السعدُ إلاَّ فتَّى له فى سماء المعالى رُقِيُّ على خَوْقُ سرى سخى خي حَوْقُ على رضى شرى سخى حي حَوْقُ الله ولي سخى خوقُ مَوْقُ الله ولي سخى ولي صفى الله ولي من الله ولي من الله والله ولي صفى الله والله والله

\* \* \*

تنبيه: اعلم أن هذين البيتين الأخيرين يمكن إيصال عدد الصور التي تخرج منهما إلى سبعائة ألف و خمسة وعشرين ألف صورة وسبعائة وستين ؛ وبيان ذلك أن كل واحد منهما يخرج منه (۲۰ × ۲۰) فإذا رفعت كلة من أحدها وَوَضعتها في البيت الآخر وَأخذت منه كلة وَوضعتها في الأول حصل من كل من البيتين مثل ذلك المدد ، فإذا فعلت ذلك إلى أن تتم الكلمات الثمان من كل بيت حصل من كل بيت حصل من كل بيت (۲۰ × ٤٠) ثمان مرات ، فإذا جمت الجيم حصل (۲۲۰،۱۹۰) وهو مجموع ما ينشأ عن البيتين من الصور ، هذا إذا فسل ما ذكرنا وأما إذا أخذ من أحدهما كلتان فأ كثر إلى السبع ووضعت في الآخر ، وفعل ذلك في البيت الآخر حصل أكثر من ذلك ، و إتما ذكرنا هذه المسألة و إن كانت قليلة الجدوى لأن الشاعر الظالم فضلاً عن البارع يتيسر له نظم نظير ذلك لمدم عسره لينتبه المطالم لسر الشاعر الظالم فضلاً عن البارع يتيسر له نظم نظير ذلك لمدم عسره لينتبه المطالم لسر أحرف الهجاء وليتمرن على تقليب الكلمات فإن في ذلك فائدة عظيمة الجدوى أحرف الهجاء وليتمرن على تقليب الكلمات فإن في ذلك فائدة عظيمة الجدوى الدوى الأدب لا سيا من يعاني مهم التاريخ الجلي ؛ وقد كنت رأيت في بعض كتب اللطائف أن بعض أفاضل القسطنطينية العلية — دخل على أحد ملوك بني عثمان (أيد المولى سبحانه وأيد دولتهم مدى الزمان) وكان قد قدم إليه تاريخ لجلوسه ومحل (أيد المولى سبحانه وأيد دولتهم مدى الزمان) وكان قد قدم إليه تاريخ لجلوسه ومحل

<sup>(</sup>١) الروى : آخر القافية كالباء مع أنه حلية النظم .

<sup>(</sup>۲) وطى : لين .

<sup>(</sup>٣) حمى : محتم .

<sup>(</sup>١)كني :كاف .

المقصود منه (قطب الأرض) فأطلع عليه ذلك الفاضل إعجاباً به فأحب هو أن يشارك المقصود منه

فى ذلك وأن يتلافى التقصير من حيث لا يشعر فقلب ذلك اللفظ حالا فخرج معه : (طبق الرضا) وأظهر أنه قد استحضر عليه فسر به الخليفة الأعظم وأجزل له البروأ عظم.

ونظير ذلك ما رأيته قديما في بعض التواريخ أنه كان وقع نزاع بين فرقتين ثم صار الصلح على حالة أرضت أحد الفريقين دون الآخر فجعل بعض أفاضل الفريق الذي لم يسر الحال تاريخاً لتلك القضية صورته (الاخير فيا وقع) فقلب حرف النفي

أحد أفاضل الفريق الرضى فقال: ( الخير فيا وقع ). وقد وقعت نكتة بديعة مع الإمام

العلامة محمد بن سعيد الشهير بالبوصيرى ناظم البردة فى تقليب الأحرف يطول سردها فانظرها إن شئت فى سفينة الراغب فى الصحيفة ( ١٢٠ ) .

وهاك يبتين من بحر المتدارك:

إَنَّمَا الْحَظُّ حَظُّ (١) أمرى ه قد زكا باطناً وتلا ذلك الظاهرُ شاعرُ صابر طاهرُ شاكرُ صابر طاهرُ ومنه أيضاً:

اسلكن نهيج من قد غدا حالياً بالعلى وهو من أجلها ساهد ما ماجد عابد راهد واشد اقد ومنه أيضاً:

ما أمتطى صهوة العز غير أمرى و فى أكتساب العلى سرمدا يجهد سيد أيد جيد مُنْجِد مُصفد سند مرشد تُحْمِدُ

<sup>(</sup>١) حظ: نصيب.

<sup>(</sup>٢) شاعر: عاقل ٠

<sup>(</sup>٣) خافر: موف بالعهد وحام .

#### الزحافات

الخابن : حذف ثانى الجزء ساكناً مستفعلن يصمير متفعلن ونحو ذلك .

الإضار: إسكان ثانى الجزء متحركاً لا يكون إلا في مُتَفَاعلن فيصير متْفاعلن

الوقص: حذف ثاني الجزء متحركاً لا يكون إلا في متفاعلن فيصير مُفاعلن

الطيّ : حذف رابع الجزء ساكناً مُسْتَفْعلن يصير مُسْتَعِلن ونحو ذلك

القبض : حذف خامس الجزء ساكناً لا يكون إلآفى فَعُولن ومفاعيلن فيصيران فَعُول ومَفاعِلُن

العصب: إسكان خامس الجزء متحركاً لا يكون إلا في مُفاعَلَّنُ فيصير مُفاعَلَّنُ

العقل : حذف خامس الجزء متحركاً لا يكون إلا في مَفَاعَلَنْ فينقل إلى مَفاعِلَنْ فينقل إلى مَفاعِلَنْ

الكف: حذف سابع الجزء ساكناً كخذف نوت مَفَاعِيلُنْ

الخبن — يدخل (١٠) أبحر: البسيط، والرجز، والرمل، والمنسرح، والخبيف، والمديد، والمقتضب، والخفيف، والمجتث، والمتدارك.

الطي — يدخل ( ٥ ) أبحر: الرجز، والبسيط، والمقتضب، والسريع، والمنسر القبض — يدخل ( ٤ ) أبحر: الطويل، والهزج، والمتقارب، والمضارع.

الكف - يدخل (٧) أبحر: الرمل، والهزج، والصارع، والحفيف، والحيث والله عنه والله عنه والمجتث

الوقص - يدخل (١) بحراً واحداً: وهو الكامل.

الإضمار - يدخل (١) بحراً واحداً : وهو الكامل .

العقــل - يدخل (١) بحراً واحداً : وهو الوافر .

العصب - يدخل (١) بحراً واحداً : وهو الوافر .

# الزحاف المزدوج

الطيُّ مع الخبن هو خبل: لا يكون إلا في مستفعلن ومفعولات فيصبران مُتعلِّن ومُعلِّن وَمُعلِّن وَمُعلَّن وَمُعلِّن وَمِعلِّن وَمُعلِّن وَمُعلِن وَمِعلِن وَالْمُعلِّن وَمِعلِن وَمِعلِن وَمِعلِن وَمِعلِن والمُعلِّن وَمِعلِن والمُعلِّن والمُعلِّن والمُعلِن والمِن إلَّن والمُعلِن والمُعلِن والمُعلِّن والمُعلِن والمُعلِّن والمُعلِن المِعلِن المُعلِن والمُعلِن والمُعلِن والمُعلِن والمُعلِن والمُعلِن والمُعلِن و

الطى مع الإضار هو خرل : لا يكون إلا في مُتَفَاعِلُنْ فيصير مُتَفَعِلُنْ فينقل إلى مُفتَعِلُنْ فينقل

الكف مع الخبن هو شكل: لا يكون إلا فى فَاعِلاَتُنْ ومستفع لن فيصيران في الكف مع الخبن هو شكل الله عنه الله الم

الـكفمعالعصب هونقص: لا يكون إلاّ فى مُفاَعَلَنُ فيصير مُفاَعَات فينقل إلى مفاعيلن

الخبل: يدخل (٤) أبحر: البسيط، والرجز، والسريع، والمسرح.

الخزل : بدخل بحراً واحداً : وهو الكامل.

الشكل: يدخل( ٤ ) أبحر : الحجتث ، والرمل ، وللديد ، والخفيف

النِقص: يدخل بحراً واحداً : وهو الوافر .

( فأثدة عروضية ) الأبحر المهلة التي لم تنظم منها العرب :

(١) المستطيل مفاعيلن فعولن ٤ ممات :

لقد هاج اشتياقي غرير الطرف أحور أدير الصدغ منه على مسلك وعنبر

(٢) المتدّ فاعلن فاعلاتن ٤ مرات:

صاد قلبی غزال أحور ذو دلال کلا زدت حبا زاد منی نفورا

(٣) المتوفر فاعلاتُكَ ٦ مرات:

ما وقوفك بالركائب في الطال ما سؤالك عن حبيبك قد رحل ما أصابك يا فؤادى ما فعل ما أصابك يا فؤادى ما فعل

( ٤ ) المتثد فاعلاتن مستفعلن ٢ مرتان :

كن لأخلاق التصابي مستمريا ولأحوال الشباب مستحليا

( ٥ ) المنسرد مفاعيلن مفاعيلن فاع لاتن ٢ مر تان :

على العقل فعول في كل شان وداني كل من شئت أن تداني

(٦) المطَّرد فاعلاتن مفاعيلن مفاعيلن ٢ مر"تان :

ما على مستهام ريع بالصد فاشتكى ثم أبكانى من الوجد ومثلها الفنون السبعة ومنها:

(١) « بحر السلسلة » فعلن فعلاتن مفاعلن فاعلاتان ٢ مرتان :

يا سعد لك السعد إن مررت على البان عرج فضيا البدر في المنازل قد بان

(٢) ومنها الدو بيت : فعلن متفاعلن فعولن فعل مر"تان :

دو بيتهم عَرُوضُهُ تُر تَجَلُ فعلن متفاعلن فعولن فعِلُ وله خس أعاريض وسبعة أضرب:

(١) تامة ثقيلة ولها ضربان : الأول مثلها ووزنه :

فعْلَن متفاعلن فعولن فعُرِأنَ ، و بيته :

قالوا ومقالم يشير الشجنا والقلب يذوب من سقام وضنى والثانى مذيَّل يصير فعِلن فيه فَعَـلان ، و بيته :

عودوا وتعطفوا على قلب كثيب لو حِيبَ لبان فيه حزن ووجيب

( ۲ ) العروضة الثانية تامة خفيفة ينقل فيها فَعَلِن إلى فَعَلَن ولها ضربان :
 الأوّل مثلها ، و بيته :

ما أشوقنى إلى نسي الرند يشنى كبدى إذا أتى من نجد والثانى: مذيل كقوله (على أروضة مصرعة ):

خالی بوصال سیدی نعم الحال جیدی بحلی وصاله جید حال (۳) مجذوة صحیحة ولها ضرب مثلها كقوله :

فيه رشأ إذا تثنى من قامته الغصون تخجل (٤) الرابعة مجذوة عخدوفة وضربها مثلها ، وبيته :

لله معاهد الحمى ما أحسنها مع الدى

(٥) الخامسة مشطورة محيحة وضربها مثلها كقوله:

أهــلا بخيالــكم من لى بوصالـكم ( فأثدة ) الفرق بين وزن كان وكان و بين الحجتث أن ضر به فَعُـلان وضرب المجتث فاعلانن ۱ هـ.

قول البهاء زهير: (يا من لعبت به الشمول (١) الح ) من الضرب التالث من الدو بيت ولا عبرة بقول من تكلف بجملها من الوافر ١ ه .

( فأثدة ) قاعدة فى رسم الحروف عند المفار بة :

حروف ينفقُ إذا تطرفت فعرها من نقلها حيث أتت (فائدة أدبية) نقلت من خط صاحبنا الأديب محمد شكرى المسكى ما نصه: أعرابي كان ينشد عالما من علماء البصرة ، وكما أنشده قصيدة كتبها أولا فأولا فاستطال الأعرابيُّ ذلك وتضحّر منه فقال :

<sup>(</sup>١) انظر كلاماً في وزن هذه الأبيات في سبحة المرجان س ١٣٤ .

أنتَ شَبِيهُ الخَفَظَةُ تَكُثُبُ لَفُظَ اللفَظَة ' فقال العالم وهذا بما يكتب أيضًا وكتبه ا ه .

( تُرْ كُن ) قبيلة الأستاذ ( الشنقيطي ) وكان والده المرحوم أحمد بن محمد قبل أَن يَتَأَلُّهُ َ بَعِد طلبه العلم منفرداً في خَيْمة مع تلاميده ( بالدال المهملة ) وهي مرادفة للتلاميذ بالمعجمة لغتان فصيحتان ، وكان كل من يسأل عنه — رحمه الله — يقال له : تسأل عن التلاميذ تلك خيمتهم ، فهذا أشبه بما يطلق على واحد من السادات بمصر: السادات اه . مستفاداً من إملاء شيخنا<sup>(٢)</sup> الأستاذ محمد محمود ان التلاميد التركزي الشنقيطي اه.

# وللأديب المذكور:

لو تأملتم قليلاً رأيتم إن هـــذا لا يُوجب استفهاما شاب من قبل لحيتي الرأى إذ قد عاش من قبلها بعشرين عاما

قلتُ لمَّا سُئِلْتُ عن شبب رأسي قبل دقني وقد أطالوا الكلاما لبعضهم :

وقد قيل من ماء فيانُعْدُ ما قالوا ولوكان من ماء لما احترق الخال

يقولون من نار تكوّن خدّه فلو کان من نار لمــا اخضر روضه ولآخر :

وإذا رأيت صعوبة في مطلب فاحمل صعوبته على الدينار حجر يلين سائر الأححار

وابعثه في كل الأمور فإنّه

<sup>(</sup>١) روى القرفوري في التذكرة الحاطبية أن هذه النادرة وقت مع الأصمعي في ص ٢٨١ هلا عن شرح المطرزي على المقامات الحريرية . هو فيه ف آخر ص ٣٤٦ وَالْفَظ يَختلف و نقله تحريف

 <sup>(</sup>٢) للعلامة أحمد تيمور باشا فقد كان الشيخ الشنقيطي أستاذه .

لأبى الحسن أحمد بن فارس :

إذا كنت في حاجة مرسلاً وأنت بها كَلِفْ مُغْرَم فأرسل حكيا ولا توصه وذاك الحكيم هو الدرهم

## من أرجوزة

للأديب الأريب محمد شكرى أفندى المكتى — المتوفى بعد الشروق فى يوم الثلاثاء ١٦ ربيع الثانى سنة ١٣٣٣ ه الموافق ٢ مارس سنة ١٩١٥ م — ضمنها فوائد شتى اقتصرنا منها على ماسيذكر:

مكسورٌ واو بَدْء لفظ يوجد فيه حكى فى الكامل المبرّد بأنه يقلب همزا كالوشاح والوزر قل إزر كذلك قل إشاح

축 북 축

إن كسرت عين ثلاثى الفعل أو ضَمَّت التسكين فيها كلّى كذلك الاسم الثلاثى الأحرف ربيعة قد جوزته فاقتف في سَبُع تقول سَبْع وعَلِمْ عَلْمَ وبَقَى في بقى وقد نظم في سَبُع تقول سَبْع وعَلِمْ مَا بَقَى في الحوض من الصَّراة تشرب ما في جانب المقراة ما بَقَى في الحوض من الصَّراة تنوير سقط الزند فيه حررا بجزئه الثاني تراه سُطِّراً

\* \* \*

وكل اسم وزنه فَقُول بالفتح كالتَّنُّورِ لا يحول خلاف سُبَوح وقدوس وقد يفتح كل منهما كذا ورد وفُسُل بضمتين زُوُّل دويبة ففيرة ماحصلوا وفَعَل مسكن العين بكسر قبل سيّان في أربعة في مَثَل وبدل وشَبَهِ ونكل يظيرها الشَّبة ومِثْل بدل والتَّكل إنّه لقول فصل

بكسر ميم مِفْعَـل ومِفْعَله لكل آلةٍ وهاك أمثله: مقرعة ومنجل ومطرد مقنعة ومبضع ومبرد محسَّة مجرفة ومطرقه محفـة مخدة ومنطقه وبالشذوذ جاء ضم مُنْخُل ومدهن ومسعط ومكحل ومنصل وفى المدق الضم والكسر قد حكى به ياشهم

منقبة البيطار فيها الميم تفتح بالشذوذ يا فهيم والكسر والفتح فني مسقاة مطهرة كذا وفي المرقاة (١)

وفَعَـلُ محركا قد جعلا لفاعل جمعـا فحذه جُمَلا قل تَبَع وحرس وحفد وخدم وخـول وأصد ودوح وسلف وخبسل وظمن وطلع وقفل نقلتها من نظم ابن مالك بمتدارك لكل سالك

أوَّل من نظم ابن مالك قوله :

فَعَـلُ للفاعل قد جعـلاً جمعا بالنظم فحذ مشلاً الخ بمستهل الشهر ليلة الهـ لال تاريخ ما يكنب قدموا الليال إلى انتصافه خلون أو خلت وببقين بعده وبقيت والتــاء للـكثير ثم النون فللقليل إنها تـكونـــ(٢) . ,و إن مِنْ أَمُّ حروف الجر لذا يجر عند خُصَّت فادر أمُّ حروف القسم البـاء فمع فعـــل ومضمر وظاهر تقع

غزالة للشمس في ارتفاعها وجَوْنَة عند الغروب فَيِها

<sup>(</sup>١) ا م مدارة النواس كذا بالأصل .

<sup>(</sup>٢) ا ه درة ، مكذا بحاشية الأصل.

انتهى المراد من هذه الأرجوزة . وله أيضًا :

حَسْبُ كَفِي وحسب للمثل والقدر والخلف لشر النسال والغَبْنُ للسال وأما الغَبَن للرأى والعقل أتى يافطن والمَيْـلُ للعيان ثم المَيْـلُ للقلب واللسان فيا نقلوا والوَسْطُ ظرف وَسَّطه للواسطة واسطة الرأى فهاك ضابطه والقبض للمصدر ثم القبض فذلك المقبوض لاينتقض غرب لسهم صائب رميته مجهول رام غرب وقيته

#### وله أيضًا :

مَظَلَّة وخيمة مر َ الشعر وقنة بالنون بيت من حجر خباء صوف قبة من الأدَم مِلْوَبَرِ البجاد فاشكر من نظم ( وله في رسم الهمزة ) :

أو فتحت بعد سكون إن يصح وفي الأخير رسمها ياء أبح بالواو إن ضمّت وجاءت بعدضم أو تلو فتح أو سكون ترتسم و إن تكن عقيب ضم فتحت أو سكنت بالواو أيضاً رسمت مكسورة بالياء حيث الصدر ضم أو الفتح سكون الكسر و إن تكن مضمومة أو سكنت عقيب كسر رسمها ياء ثبت قاعدة لكل همزة أتت ساكنة بعد التي تحركت ترسم بعـــد همزة محركه صورة حرف جنس تلك الحركه وترسي الممزة ليس إلا إن ألفا في الرسم جاءت قبلا

في ســ تة حصر بيوت العرب يعنى بحفظها حليف الأدب

بالألف اكتب همزة توسطت إن فتحت أو سكنت فتحاً تلت

أو إن تكن مضمومة أو فتحت وقد أتت من بعد واو سكنت واشترطوه غير «يا» التكلم أو الخطاب أو ضمير فاعــلم بالألف ارسم همزة تطرفت إن خلتها من بعد فتح قد أتت ترمم واو بعد ضم تكتب ياء عقيب الكسر يامهذب لكن يكون الحرف ذا مجانسا حركتها دم بالكمال آنساً

أو إن تكن مطلقة في الحركة من بعد ياء لم تكن محركه و بعضهم يرسمها بنبره صغيرة إن شئت فاقف أثره أو حرف مَدّ قد أتى من بعدها مجانسا حركتها لا ضدها أعنى ضمير اثنين إلا أن يخف لبس فحرفا رسمها كان الأخف وإنْ تمكن من بعد ساكن أتت فهمزة ترسم هذا قد ثبت وبالضمير غير «يا» التكلم لدى اتصالها بحرف فارسم تمت الأرجورة

### (ولشكرى أفندى أيضاً):

مضارع حَلَّ اكسر بضد محرّم وذى أجل كالدُّيْنِ أو بحوه افهما وضمَّ الذي للفكُّ جاء وما أتى بمعنى النزول اضم أو اكسر محتماً

في هذين البيتين زيادة على ما في قول القائل:

مضارع حل اكسر وضم إذا أتى بمعنى النزول افهم وكن متأملا و إن جا بمعنى الفك فاضم ولا تزد كذا الكسرف صدالحرام تكملا

### ( وله أيضاً ) :

ولد الناقة يدعى بحوار وإذا ما قارب المام فصيلا وفصيلا منه نتاج لتمام ال حول قد جاز بهذا أن تقولا وإذا العامين أمضى ابن مخاض ثالثا فابن لَبُون عِ القولا

رابعا حِنْ وموفِ خامسا جَذَع لا تبغ عن هذا حؤولا سادساً سَمِّ تُغِيِّا سابعا بَرَبَاع سمِّ أَن تحولا ثامنا سمِّ سديسا تاسعا بازلا ولتدع لى بُلغت سولا (وله أيضاً):

البعد ما تدریه وزن گرُما والبعد للموت بوزن فَهماً (فائدة)

( فَأَثَدَةً أُخْرَى ) نُعَلِّ : عَن فَاعَل

إن رمت الضبط لما نقاو و إلى فَتَل عُمَرُ زحل زفر جشم قثم جمح قزح دلف عصم تعل وجمعى بلع مضر هبل ومتم ما ذكروا هدل (أخدى في أسهاء المهر)

احرى في اساء المهر) صَدَاقُ ومَهُرُ نِحُلَةٌ وفريضة وأُجْرٌ حِباء ثم عقر علالق<sup>(۱)</sup>

۱) علائق: جم علاقة ۱ ه من شرح البخارى ٠

منتخبات من كتاب تصحيح التصحيف و تحرير التحريف للعلاّمة الصفدى وهو موجود فى جزءين التصوير الشمسى بالخزانة الزكية (') بالقاهرة.

( مارأيته مذ أول أمس ) عن كتاب ما تلحن فيه العامة للزبيدى : «يقولون : مارأيته مذ أول أمس ، يَعْنُون اليوم الذى قبل أمس . والصواب : ما رأيته مذ أول من أمس ، قال ابن السّكيت : تقول : ما رأيته مذ أمس ، فإن لم تره يوماً قلت : ما رأيته مذ أول من أمس ، قال أحمد بن يحيى : فإن لم تره يومين قلت : ما رأيته مذ أول من أول من أمس ، قال : والعرب لا تزيد على هذا ، وقال الزّبيدى : فأمّا قول العامّة مذ أول أمس فهو بمزلة مذ أمس لأن أول أمس صدر النهار ، فكا نه قال من صدر مهاره ، فإذا قلت أول من أمس كان معناه النهار الذي فيه قبل أمس .

( يجلس ) عن كتاب ما سخف فيه الكوفيون : «حدّثنا عون بن محمد الكندى قال حدّثنا محمد بن عمر الجرجاني قال : سحّف ابن الأعربي في شعر الكميت وأنا حاضر فأنشد :

فباتوا من بنى أُسد عليهم نجار من خُزَ يْمَة ذى القَبول فقلت له : إنّما هو -- فباتوا ، فلوى شدقه ، فقلت : إن بعد هذا البيت ذكر المبيت :

وقالوا والأيامن منتهاهم فيابُعدَ الَمبِيت من الَقيِل (١) فقال : « لا يلتفت إلى هذا ، ثم بلغنى أنّه كان ينشده كما قلت له » . ( مجلس ) عن كتاب التصحيف للعسكرى : قال أبو عمر الجرمى فى مجلس

(١) أعاد الصفدى ذكر هذا سهواً روى فيه : وقالوا بالأيامن منتهاهم . والأول صع فعايظه.

الأصمعي ما بقي شيء من العربيّة والغريب إلاّ أحكمته ، فقال له الأصمعي : كيف تنشد هذا البيت :

قد كُنَّ يخبأْنَ الوجوه تسترًا فالآن حين بدأن للنُظَّار أو حين بَدأن للنُظَّار أو حين بَدَأْنَ ، فقال : أو حين بَدَأْنَ ، فقال : أخطأت ، فقال : أخطأت إنما هو حين بدون ، من بدا يبدو ، إذا ظهر .

(وفيه) عن كتاب التصحيف للعسكرى : « أخبرنى الهرّانى عن الجهمى قال : فى الأنصار تريد بن جشم بن الخزرج بن حارثة ، وليس فى العرب تريد بتاء فوقها نقطتان إلاّ هذا ، وتريد وحيدان فى مهرة ، وهم الذين تنسب إليهم الرحالة التريدية ، قال علقمة بن عبدة :

# \* فكلَّها بالتريديَّات معكوم \*

ثم قال الجهميّ : وبيت أبي ذؤيب :

كَأَنَّمَا كُسيت برود بني تريد الأذرُع

بياء تحتما نقطتان ، قال الجهمى : وصحف فيها الأصمعى فقال : برود بنى تريد « بتاء فوقها نقطتان » .

( وفيه ) نقلًا عن درَّة الغوّاص للحريرى : « و يقولون : تنوّق فى الشيء ، والأُفصح أن يقال : تأنَّق ، كما رُوى للمنصور رحمه الله تعالى :

تأنقت في الإحسان لم آلُ جاهداً إلى أين أبى ليسلى فصيَّره ذمَّا فوالله ما آسى على فوت شكره ولكنَّ فوت الرأى أحدث لى هَمًّا (وفيه) نقلاعن درَّة الغوّاص للحريريّ: «ويقولون: التوضّى والتباطى والتبرّى والصواب فيه أن يقال: التوضّو والتباطؤ والتبرؤ والتهزؤ. وعقد هذا الباب أنّ كل ما كان على وزن تفعل أو تفاعل مما آخره همزة كان مصدره على التفعّل والتفاعُل وهمز آخره ».

( مجلس ) وفيه نقلًا عن كتاب التصحيف للعسكري : « أهدى سعيد بن العاص هدايا لأهل المدينة وقال لرسوله : لا تعذرنى عند أحد إلا عند على بن أبي طالب وقل له مافضّلت أحداً عليك في الهدية ، إلا أمير المؤمنين عمان ، فقال على أبي طالب وقل له الرسول ذلك — : لَشدّ ما نَفسَتْ عَلَى الميّة وصالفتنى ، والله لأن وليتُها لأنفضناها نفض الفصّاب التَّراب الوذمة . فقال الأصمعى : التراب : جمع ثرب ، وقال شعبة : ما سمعت إلا التراب بالتاء ، فتحاكما إلى أبي عمرو في مم أنه كما قال شعبة . قال أبو محمّ : والصواب ماقاله شعبة ، والتراب : الكروش ، وهذه كروش تر بة . قال : والوذمة : ذوات زوائد . وقال التَّوازي : سحق الأصمعى وأصحاب شعبة ، الوذام التربة ، وأصله أنَّ كلَّ سَيْر قددته مستطيلا فهو وذم . وكذلك اللحم والكروش وهذا أراد (١) » .

( وفيه ) نقلا عن تثقيف اللسان للصقلي « الصواب : رافع بن خديج الصحابى ومعاوية بن حُدَيج تابعي كان قد ولى مصر فى أيّام معاوية » قال الصفدى : « قلت : الأوّال بالخاء المعجمة مفتوحة وكسر الدال ، والثانى بضم الحاء المهملة وفتح الدّال مصغراً » .

( وفيه ) نقلا عن تثقيف اللسان للصقليّ ، والجواليقيّ فى ذيل الدرة ، وما تلحن فيه العامّة للزبيدى ، والدرة للحريرى والعبارة له : « ينشدون فول الشاعر .

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حَسَـداً وَبَغياً إنّه لذميم بالذال المعجمة ، وهو غلط ، إنما هو بالدال لاشتقاقه من الدمامة ، وهى القبح ، وإلى هذا أشار الشاعر إذ بقباحة الوجه تتعاتب الضرائر » .

( الذات ) وفيه نقلا عن ذيل الدرة للجواليقي . ومن ذلك قول المتكامين في

<sup>(</sup>١) يحقق في كتب اللغة .

صفة الله تعالى الذات قال ابن البرهان : وذلك جهل منهم لا يصح إطلاق الذات في اسم الله تعالى لأن أسماء مجلت عظمته لا يصح فيها إلحاق تا التأنيث ، ولهذا المتنع أن يقال فيه : علّامة و إن كان أعلم العالمين ، فذات بمعنى صاحبة تأنيث قولك : ذو الندى بمعنى صاحب ، وقولهم : الصفات الذاتيّة جهل منهم أيضاً لأنّ النسبة إلى ذات ذَوويّ أخبرنى بذلك أبو زكرياء عنه » .

قال الصّقدى : « قلت : أما ابن الجواليق فهو معذور في خلطه لأنة قلد ابن البرهان وغيره ممن يقول : إن المتكلمين يطلقون الذات في أسماء الله تعالى ، وقد غلط ولم يسرف مصطلح القوم في ذلك ، و إنما أراد المتكلمون بالذات الحقيقة من كلّ شيء ، فقولم : ذات زيد ، أي حقيقته ، ولهذا تسمهم يقولون : ألحدوا في الذات والصفات ، والعطف يدل على المفايرة ولا يريدون بذلك إلا أنهم ألحدوا في المنقية وفي صفاتها ، ثم إنه إدا توارد قوم واصطلحوا فيا بينهم على ألفاظ نقلوها عن أصل وضعها إلى ما أرادوه ما لمعترض أن يعترض عليهم في ذلك لأنه لا مشاحة في الاصطلاحات ، فقد اصطلح النحاة على أشياء خالفوا فيها موضوع اللغة فقالوا : في الاصطلاحات ، فقد اصطلح النحاة على أشياء خالفوا فيها موضوع اللغة فقالوا : الاسم والكامة والأداة . وقال النحاة : المبتدأ والخبر ، فقال المنطقية ن : الموضوع والمحمول . وقال النحاة : الشرط والجزاء ، وقال المنطقية ن : المقدم والتالى ، والاصطلاح والتواضع لا يعاب الشرط والجزاء ، وقال المنطقية ن : المحسوسات لأنهم أخطأوا في هذا أمر ظاهر، فيهما أحد ولا يغلط ،اللهم إلا إن وقع خَلَل في القواعد التي استقرت ، وهذا أمر ظاهر، نم يرد على أر باب المعقول قولم : المحسوسات لأنهم أخطأوا في هذا التصريف في وتشديد السين » .

وفيه نقلاً عن ما تلحن فيه العامّة للربيديّ: «لا يجوز أن تلحق الألف واللام ذو ولا ذات في حال إفراد ولا تثنية ولا جمع ولا نضاف إلى المضمرات ، و إنما تقع أمدا مضافة إلى الظّاهر — إلا أنّك<sup>(١)</sup> لا تقول: الذو ولا الذوان ، ولا الذات

<sup>(</sup>١) لعله: ألا ترى أنك .

ولا الذوات ، ولا ذوك ولا ذوه ، ولا ذوها ، ولا ذوهن ، ولا ذواتها ، ولا تقول : مررت بذيه ولا بذيك ، وقد علط فى ذلك أهل الكلام وأكثر المحدثين من الشعراء والكتاب والفقهاء ، وكذلك زعم أبو جعفر ابن النحاس عن أصحابه ، فأما قولهم فى ذى رعين ، وذى أصبح وذى كلاع : الأذواء ، وقول الكيت :

فلا أعلى بذلك أسفليهم ولكني أريد به الذوينا

فليس من كلامهم المعروف ، ألا ترى أنك لا تقول : هؤلاء أذواء الدوار ، ولا مررت بأذواء المال ، و إنّما أحدث ذلك بعض أهل النظر ، كأنّه ذهب إلى جمعه على الأصل ، لأنّ أصل ذو ، ذوا ، فجمعه على أذواء مثل : قفا وأقفاء ، وكذلك الذووق كأن الكميت جمعه مفردًا وأخرجه نحرج الأذواء في الانفراد ، وذلك غير مقول لأنّ « ذو » لا تكون إلا مضافة » .

قال الصفدى: « قد تقدّم فى الكلام على «ذات» فى صدرهذا الحرف ما فيه مقنم». ( مجلس ) وفيه نقلًا عن كتاب التصحيف للعسكرى ، وكتاب ما صحف فيه الكوفيّون ، والعبارة عن الأخير : حدّثنا إبراهيم بن المُعَلَّى قال حدثنى أبو العباس محمد بن الحسن الأحول قال . أملى اللحياني أراجيز للعرب فمر منها :

مُجمِرة الخفّ رَثيم المنسم عوّامة وسط المطيّ العُوَّم وكلّ نضاح القفا عَثَمْمُ

فقال له أعرابي تحاضر: إنّما هو: رتيم المنسم ، فقال اللحياني : بل رثيم ، فيما الرتيم ؟ قال : يرتم الأرض : يدقيها ، وارتم هذا شديداً ، أى دقه دقاً شديدا فقال اللحياني : فيما (١) يكون أراد أنّه رثيم بالدم ، قال الأعرابي : يا رجل ، لم يصفها بجهد ولا ضُر م ، و إنّما وصفها بعوم ونشاط فما يصنع الرثيم هنا » .

قال الصفدى : « قلت : يريد أنه قاله بالثّاء المثلثة وهو بالتاء المثناة من فوق ، ويقال : رثمه أدماه ، وأنف رثيم ، قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) لعله : ألا يكون ، أو أفلا يكون .

إن بشرًا والله يرسم بشرا وفى وجهه عذاب السَّمُومِ محد حاد عنه عُبيدة بن هلال ثمّ عمرو القنا بأنف رثيم (وفيه) نقلًا عن كتاب ما صحَّف فيه الكوفيتون: (حدَّثنى يعقوب بن بيان قال حدثنى علىُّ بن الحسين الإسكاف قال: أنشد ابن الأعرابي:

يشتدَّ حين يريد فَارِسُـهُ شَدَّ الجدايَة عَمَّهَا الكَرَبِ فأنشدت البيت أبا نُحمِّم فقال: أخطأ والله إنَّما هو عَمَّه الكرب، غرَّته الهاء فظن الجداية الأنثى من ولد الظبية، أو ماسمع قول عنترة:

وكأنما التفتت بجيد جداية وشاً من الغزلان حُرًّا أرثم

(وفيه) نقلا عن تثقيف اللسان للصقلى : ويقولون : ما ألقاه فى الفَرَط، والصواب فى الفَرْط، والصواب فى الفَرْط، والصواب فى الفَرْط بإسكان الرَّاء وفتح الفاء لأنّه لايقال فُرْطة فتجمعها على فَرُط، قال بشار :

إذا جئتة فى الفَرْط أغلق بابه فلم تلقه إلا وأنت كَوِينُ ( فهرست ) وفيه نقلا عنه أيضاً : « و يقولون : فهرسة الكتب فيجعلون التاء فيه للتأنيث و يقفون عليه بالهاء ، والصواب فهرست بإسكان السين ، والتاء فيه أصل ، ومعناه جملة العدد بالفارسيَّة » .

(وفيه) نقلا عن تثقيف اللسان للصقلي : « ويقولون : أقر ت فلانة امرأة كان فلان المتوفى عنها ، فيجمعون بين العي واللجين ، لأن بقولهم المتوفى عنها يعلم أن الزوجيّة قد انقطعت بينهما بالوفاة ، وأنّها الآن ليست في عصمته ، و إنّما كانت زوجته في حياته ، فلا معنى لزيادة كان إلا العي ، وأمّا اللحن فلأنهم حالوا بد «كان» بين المضاف والمضاف إليه ، و إنّما تدخل كان في مثل هذه المواضع في ضرورة الشعر لإقامة الوزن ، كما قال الشاعر :

سراة بني أبي بكر تسامى على كان المطهمة الجياد

(كشاجم) وفيه نقلا عن تثقيف اللسان للصقلى : « ويقولون : كُشَاجم ، والصواب كَشَاجم ( بفتح الكاف ) — حكى لنا الشيخ أبو بكر عن أبى القاسم ابن أبي مخلو النمانى قال : كشاجم لَقَبُ له جمعت أحرفه من صناعته ، أخذ الكاف من كاتب ، والشين من شاعر ، والألف من أديب ، والجيم من منجم ، والميم من مغن ، قال : ثم طلب الطب بعد ذلك حتى مهر فيه وصار أكبر علمه فزيد في اسمه طاء من طبيب ، ثم قدمت على سائر حروفه لغلبة الطب عليه فقيل طكشاجم ، ولكنه لم يسركا ساركشاجم » .

( مانى ) وفيه نقلاً عن تثقيف اللسان للصقلّى : « يقولون : مانى الموسوس ، والصواب ماني ( بتشديد النون ) اسم فارسى ، فأما المنوى الذى تنسب إليه المانوية فاسمه مَاناً بتخفيف النون وألف بعدها » .

( المحلَّق ) وفيه نقلا عن تثقيف اللسان للصقلّ : « المحلَّق الذى قال فيه الأعشى: و بات على النار الندى والمحلّق

هو بفتح اللام لأنّ فرسه عضه فى خدّه فصار أثره كالحلقة ، وقيل بل اكتوى إِ لِلَقُوۡ ۚ وَكَانِتَ بِهِ ﴾ .

( المسيح الدجّال ) وفيه نقلا عن ما تلحن فيه العامّة للزبيديّ وتثقيف اللسان المسقلّ والعبارة له : « و يقولون : المَسيخ الدجّال ( بالخاء معجمةً ) والصواب ( بالحاء غير معجمة ) على وزن جريح ، وقد رُوى مِسَّيح على وزن سِكِّيت إلاّ أن رواية التخفيف أكثر وأعرف » .

(الميزَّق) وفيه نقلاً عن تثقيف اللسان للصقلَّى : « والممزَّق بن المضرّب بن كعب بن زهير بن أبى سُلْمَى يقال ( بكسر الزاى وفتحها ) والكسر أبين ، لأنّه يقال : إنما سمَّى الممزِّق لقوله :

أنا الممزِّق أعراض اللئام كما أن المخرّق أعراض اللئام أبي ( مجلس ) وفيه نقلا عن كتاب التصحيف للعسكريّ : « قال الأصمعيّ

#### منتخمات

من كتاب « العباب » في شرح أبيات الآداب لحسن بن على بن صالح العدوى وكتاب الآداب هذا - لسناء الملك ابن شمس الخلافة .

وقد تیسَّرت لنا<sup>۲۲)</sup> قراءة العباب باسكندریة فی رمضان سنة ۱۳۳۲ ه ونسخته من كتب خزانة المجلس البلدى وهی فی مجلّدین .

#### ( قال فی قوله :

إنَّ ربًّا كفاك بالأمس ماكا ن سيكفيك في غد ما يكون ما نصّه ): هذا البيت يعزى إلى على عليه السلام ، وقبله :

فيم ذا الهم والعنا والشجون والحنين الذى تلاه أنين والذى قدر الأمور حكيم وهو فيا قضاه عدل مبين سهدت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون

<sup>(</sup>١) يياض بالأصل.

 <sup>(</sup>٢) أي: العلامة تيمور باشا رحمه الله .

سلّم الأمر للذى قسم الرز ق وهو ن فكلّ صعب يهون إنّ ربًّا كفاك الخ...

وقال فى قول النابغة الذبياني :

وحمَّلتني ذنب امري وتركته كذي المُرُّ يكوى غيره وهو راتم

ما نصّه : العرّ المذكور فى البيت : داء يصيب الإبل فيكوى أحد الإبل غير الذى به العلَّة فتشمّ رائحة الكيّ فتبرأ والله أعلم .

وقال فى كلامه على بيت أبى ذوَّ يب : وتجلّدى للشامتين الح ما نصَّه : قال فى كتاب حلية المحاضرة : والعجب للعلماء كيف لم يقولوا : أشعر بيت قالته العرب قوله :

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع وأنشد — أى الشارح — أبياتاً لعلقمة بن عبدة منها:

ومن تعرُّض للغربان يزجرها على سلامته لابد مشؤوم

فقال: العرب كانت تتشاءم بالغربان وأمثالها ، وهذا من خرافاتهم ، وقد روى عن عكرمة قال: كنّا جلوسًا عند ابن العبّاس وابن عمر فطار غراب يصيح فقال رجل منهم : خير خير ، فقال ابن عبّاس : لا خير ولا شرّ ، وقال الشاعر في مثل ذلك

ما فرّق الأحباب بعد الله إلاّ الإبل والناس يلحون غرب البين لما جهلوا وما على ظهر غراب البين يطوى (١) الرجل ولا إذ صاح غراب في الديار ارتحلوا

وأنشد الشارح أيضاً لأبي الحسن على بن محمّد الوزير لمعزّ الدولة الوزير المهلّبِيّ :

<sup>(</sup>۱) لعله : تطوى الرحل — ينظر .

أيها النابح الذي يتصدّى بقبيح يقوله في جوابي لا تؤمّل أنّى أقول لك اخسـاً لست أسخوبها لكل الكلاب وأورد نبذة من المثنّى قال فيها :

وقد أنى في لغتهم من المثنّى : الأطيبان : ( النوم والنكاح ) . الأكذبان : ( الظنّ والسراب ) الأعذبان : ( الخمر والريق ) الأصفران : ( الذهب والزعفران ) • الأبيضان : ( الشحم والشباب ، واللبن والماء ) . الأسودان : ( الحنّ والليل ، والماء والتمر ) -- قلت أنا : ( والحيَّة والحنش ) من قوله صلى الله عليه وآله وسلَّم : اقتلوا الأسودان ولو في الصلاة ؛ وقياسه الأسودين والسماع الأسودان - ولعلَّه على لغة من يأتى بالمثنى بالألف في حالاته نحو: ( إن هذان لساحران ) والله أعلم.

الأسمران : ( الرمح والماء ) . الأزهران : ( الشمس والقمر ) . الأكبران : ( الهمّة والنفس ) . الأصمعان : ( الرأى والفؤاد ) . الأبتران : ( العبد والعَيْر ) -الأفضلان : ( العدل والنظر ) ولم أجد في النسخة التي نقلت منها هذا تفسير الأفضلين لأنها كانت سقيمة ، ولكنه مذكور في شعر الخوارزي في الصَّاحب ابن عبَّاد من قصيدة أوها:

ليهنك الأهنيان الملك والعمر ما ساير الأسيران: الشمس والقمر فطال عمر سناك المستضاء به إذا أبو قاسم جادت لنا يده له مناقب لا تحصی محاسبها لكيده النصر من دون الحسام و إن ماسار موكبه إلاً ويخــدمه فإن أمرَّ على طرس أنامله دامت بقبلها صيد الملوك كا

ما عمر الأبقيان : الكتب والسير لم يحمد الأخوان : البحر والمطر أو يحسب الأكثران: الرمل والشجر عرد الأشحعان : النرك والخزر في ظلُّه الأسنيان : الفتح والظفر أغضى له الأبهجان : الوشى والزهر يقبل الأكرمان : الركن والحجر والبيت الذي فيه الأفضلان هو هذا :

يفدى الورى كلَّهم كافى الكفاة فقد صنعا<sup>(۱)</sup> به الأفضلان: العدل والنظر وهي تربو على ثلاثين بيتاً على هذه الوتيرة ·

(رجم) الأفران: العرب والعجم · الأشهران: الطّبل والعَمَ · الرجبان: رجب وشعبان · الصفران: عرّم وصفر · الأقطعان: السيف والقلم · الرافدان: دجلة والقرات · المصران: البصرة والكوفة · الخائنان: الجوع والعرى · الأيهمان: السيل والجمل الهائيج · النحسان: زحل والمرّيخ · السعدان: الزهرة والمشترى · الأرذلان: الخوف والحذر · الأمرّان: الفقر والهرم · القرنان والعضدان والبردان والأبردان: الغداة والعشى آ · القريتان: مكة والطائف · العسكران: مكة ومنى · العمران: أبو بكر وعمر رضى الله عنهما · العراقان: بغداد والكوفة · الحسنان: السبطان صلى الله عليهما وعلى أبيهما وأمهما وجدهما وأولادهما · العجاجان: روّبة والموج · الفراتان: دجيل والفرات · والأجدان: الليل والنهار · الأجوفان ب البطن والغرب · الموقان: المشرق والموب · الموقان: المشرق والمغرب · الموقان: المسرق المغرب · الموقان: الموبد والمعرب · الأخصيان: العبد والحار · الأخبئان: البول والغائط · الأخربان أيضا: الدين والعرض · هذا ما أردنا إيراده من المثنى · .

وقال في قول أبي نواس :

وما جهلت مكان الآمريك به من الوشاة ولكن في فمي ماء ما نصّه : هكذا وقع في نسخة الكتاب ، وأمّا المحفوظ في ديوان الحسن بن هاني فهو :

. وما نسيت مكان الآمرين به .

<sup>(</sup>١) كذا والحه : صفا

<sup>(</sup>٢) الله المونقان وليحقق .

إلى أن قال: وأحسبه أخذ قوله: ولكن فى فمى ماء من قول النابغة:

لو بغير الماء حلتي شرق كنت كالغصّان بالماء اعتصارى
وقال: لمّا كان يوم الخندق وقد اقتحم عمرو بن ودّ الخندق إلى المدينة وقد حلف
لا أسلم ولا أفر فقتله على عليه السلام وقال:

أعلى تقتم الفوارس هكذا عنى وعنهم خبروا أصابى اليوم يمنعنى الفرار حفيظتى ومصمّم فى الهام ليس بنابى إلاّ ابن ودّ حين سدّ<sup>(1)</sup> أليَّة وحلفت فاستمعوا من الكذّاب ألاّ يصد ولا يهلل فالتقى رجلان يضطربان أى ضراب فصددت حين رأيته متقطّرا كالجذع بين دكادك وروابى وكففت عن أثوابه ولو اننى كنت المقطّر برّنى أثوابى انتهى المنتخب من كتاب العباب شرح أبيات الآداب:

### (في الأغاني - ج ١٢ ص ١٥٠)

تزوج قيس بن عاصم المنقرى منفوسة بنت زيد الفوارس الضّبى – وأتته في الليلة الثانية من بنائه بها بطعام فقال : فأين أكيلي ؟ – فلم تعلم ما يريد ، فأنشأ يقول :

أيا ابنة عبد الله وابنة مالك ويا ابنة ذى البردين والفرس الورد إذا ما صنعت الزاد فالتمسى له أكيلا فإنى لست آكله وحدى أخا طارقاً أو جاريت فإننى أخاف ملامات الأحاديث من بعدى و إتى لعبد الضيف من غير ذلة وما بى إلا تلك من شيم العبد قال: فأرسلت جارية لها مليحة فطلبت أكيلا وأنشأت تقول له: أبى المرء قيس أن يذوق طعامه بغير أكيل إنه لكريم

فبوركت حيًّا ياأخا الجودوالندى و بوركت ميتاً قد حوتك رجوم (وفي ج ١٨ ص ١٥٣ منه): لبكر بن النطّاح:

أكذب نفسي عنك في كل ما أرى وأسمع أذنى منك ما ليس تسمم فلا كبدى تبلى ولا لك رحمة ولا عنك إقصار ولا فيك مطمع لقيت أمورًا فيك لم ألق مثلها وأعظم منها فيك ما أتوقع فلا تسأليني في هواك زيادة فأيسره يجــزى وأدناه يقنم وفي (ج ١٨ ص ١٠ ) لأبي عيينة أو لغيره :

ضيّعت عهد فتى لعهدك حافظ في حفظ عجب وفي تضييعك ونأيت عنه فماله من حيلةٍ إلَّا الوقوف إلى أوان رجوعك متخشعاً يذرى عليك دموعه أسفاً ويعجب من جمود دموعك فبحسن وجهك لا بحسن صنيعك أن تقتليـــه وتذهبي بفؤاده

وفي هذا الجزءص ١٤ لأبي عينة : ألا في سبيل الله ماحل بي منك وصبرك عنى حيث لاصبر لي عنك وتركك جسمي بعد أخذك مهجتي ضئيلًا فهلًا كان من قبل ذا تركى

فهل حاكم في الحبّ يحكم بيننا فيأخذ لي حقّ وينصفني منك

وفي ( ج ١٩ ص ٧١) : لأبي حفص الشطرنجي على لسان عليّة بنت المديّ في استعطاف الرشيد أخما:

لو كان يمنع حسن العقل صاحبه من أن يكون له ذنب إلى أحد كانت عليَّة أربى الناس كلهم من أن تـكافا بسوء آخر الأبد ما أعجب الشيء ترجوه فتحرمه قد كنتأحسبأتي قد ملأت يدى

وقد روى البيت الأخير لحجَّمد بن عبد الملك الزّيات ومعه بيت آخر في ( ج ٢٠ ص ٥٠) وها: ما أعجب الشيء ترجوه فتحرم. قد كنت أحسب أني قد ملأت يدى مالى إذا غبت لم أذكر بصالحة و إن مرضت فطال السقم لم أعد وفي (ج ٢٠ ص ٤٣) لعبد الله بن محمّد المعروف بابن البواب في المأمون: أيبخل فرد الحسن فرد صفاته على وقد أفردته بهوى فرد رأى الله عبد الله خير عباده فلّـكه والله أعـم بالعبـد إلا إنّما المأمون للناس عصمة مميزة بين الضـلالة والرشـد وفي هذا الجزء ص ٨٥ – أن جارية غنّت محمد بن عبد الله بن طاهر وماني المسوس حاضر:

ولست بناس إذا غدوا فتحمَّلوا دموعى على الخدَّين من شدَّة الوجد · وقولى وقد إِزالت بعينى حمولهم بواكر تحدى لا يكن آخر العهد فزاد مانى علمهما قوله :

وقت أفاجى الدمع والقلب حائر بمقلة موقوف على الضر والجهد ولم يعدنى هذا الأمير بعدله على ظالم قد لج في الهجر والصد في جاوة المذاكرة وخاوة الحاضرة الصفدى

#### لبعضهم :

يقول العاذل في عشقه وقوله زور وبهتات ماوجه من أحببت قِبْلَة قلت ولا قولك قرآن ولآخر:

شيب وجدى بشائب من سنا البـدر أوجه كلـا شاب ينحنى بيَّض الله وجهـه للماء زهير أنشدها النميريّ في مجموعة ص ١٧:

اسمع مقالة صدق وكن بحقَّك عونى إن المليح مليح يحب فى كل لون اه

أنشد السخاوى لمحمد بن محمد بن أحمد السلاوى المغربي في ترجمته قوله في العزلة:

قالت الأرنب السبوق كلاماً فيه ذكرى لتفهم الألباب أنا أجرى من الكلاب ولكن خير يومى أن لا ترانى الكلاب اه أنا أجرى من الكلاب ولكن خير يومى أن لا ترانى الكلاب المأند ابن خلكان في ترجمة ابن الدهان — ثلاثة أبيات يتغنى بها تروى للشريف ضياء الدين (ج ١ ص٣٢٣) وهي :

يابانة الوادى التى سفكت دمى بلحاظها بل ياقناة الأجرع (1) لى أن أبث إليك ما ألقاه من ألم الهوى وعليك ألا تسمعى كيف السبيل إلى تناول حاجة قصرت يدى عنها كزند الأقطع

أنشد ابن نباتة في جمع الفرائد ص٥٦ لمسلم بن الوليد قوله :

أكرم بشيبي وكره أن يفارقنى فاعجب لشىء على البغضاء مردود وروى فى الكتاب المذكور لابن المعتز فى الخيل (آخر ص ٥٧): صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيد سراغ وأرجل قال : قوله : ظالمين من أحسن الحشو لما يعطيه من زيادة الوصف .

#### لبعضهم:

ومن يك وجده وجداً صحيحاً فلم يحتج إلى قول المغنى له من ذاته طرب قديم وسكر دائم من غير دن

أ نظرهذه َ الأبيات أيضًا في س ١٦٠ من طبيقات العلماء رقم ٤١٨ تاريخ وفيها: (أَمْ الجوى) بدل أَمْ الهوى .

#### لبعضهم:

خاطب الناس بالذي عرفوه لاتكن منكراً لما ألفوه وتجاهل مع الجهول وسلم لهم في الكلام ما زيفوه وإذا كنت مبصراً بين عُمْي فاكتم الحق حيث لم يعرفوه إنما سادت الرجال بهذا وبهذا استجن ما كشفوه

## مسألة نحوية

من ترجمة الحريرى صاحب المقامات في تاريخ ابن الفرات ج٢ ص٧١ — ٢٠١ قال الحريرى: ذكر شيخنا القصابي أنك إذا قلت: ما أسود زيداً وما أسمر عمراً، وما أصغر هذا الطائر وما أبيض هذه الحامة، وما أحمر هذا الفرس، فسدت كل مسألة منها من وجه وصحت من وجه فتفسد جميعها إذا أردت بها التعجب من الألوان، وتصح كلها إذا أردت بها التعجب من سؤدد زيد، ومن سمر عمرو وهو الحديث بالليل خاصة، ومن صفير الطائر، ومن كثرة بيض الحامة، ومن حَمر الفرس، وهو أن ينتن فوه.

#### أحيدك

في شرح فصيح ثعلب للهروى رقم ١٧٤ لغة ص ٨٨ :

ما أتاك في الشعر من قوله أُجِدَّكَ فهو بالكسر - يعني كسر الجيم وفتح الدال وهو ضد الهزل ومعناه أجِدًّا منك ونصبه على المصدر .

و إذا أَتَاكَ وَجَدِّكَ فَهُو مَفْتُوحِ الجيم مَكْسُورِ الدَّالِ ، وهذه الواو للقَسَمِ ، فَلَـٰلَكُ خُفِضَ الدَّالِ ومعناه الجَلِفُ مجدَّه الذي هو أبو أبيه أو بحَظَّهِ ·

أنظر في الكنّاش رَقم ٩٤٧ أدبوسط ص٣٥ : فائدة في نحو قولهم : (حبوت إلى الأر بعين ، وأخذت بعنق السّتين الخ . ولتصحّح فإنّها محرّفة وهي منقولة من السوانح للخفاجي .

#### التصحيف

قال القاضى جابر بن هبة الله : قرأت المقامات على الحريرى فلما وصلت إلى قوله :

يا أهل ذا المغنى وُقيتم شرًا ولا لقيتم ما بقيتم ضرًا . قد رفع الليل الذى اكفهرًا إلى ذَرًاكم شعثا مُغبرًا قرأت سَعبًا مُعْتَرًا، وكنت أظن كذلك، ففكر الحريرى ثم قال:

لقد أجدت في التصحيف وإنّه لأجود ، فربّ شعث مغبر غير محتاج ، والسغب المعتر موضع الحاجة ، ولولا أنّى قد كتبت خطى إلى هذا اليوم على سبعائة نسخة قرئت على لغيرته كما قلت ، ا ه .

لابن فارس :

علقتها هيفاء مجدولة تركيةً تعزى لتركئ ترنو بطرف فاتنٍ فاترٍ أضعف من حُبجَّة نحوى

### ولسيف الدولة الحمدانى

أنشدهما له في مستوفي الدواوين :

تناهض النياس للمعالى لما رأوا نحوها نهوضى تكلّفوا المكرمات كدًّا تكلف النظم بالعروض

فى كتاب لابن سعيد المغربيّ اسمه « رايات المبرّرين » اختصره من كتاب ( المغرب ) لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحسينيّ صاحب دعوة بنى عبد المؤمن يخاطب الإمام الغزالى ، وقد ودّعه بالمشرق :

أخذت بأعصادهم إذ نأوا وخلفك القوم إذا ودعوا فكم أنت تنهى ولا تنهى ولا تسمع وتسبع وعظاً ولا تسمع

فياحجر الشَّحَذِ حتَّى متى تسنَّ الحديدَ ولا تقطع السَّلاَمى:

قد قلت حين أفاض أحمد سيبه يا شقوة المتشبّهين بأحمد يشرون مشل جياده وعبيده أفيقدرون على اتباع السؤدد لابن سُكّرة الهاشمي :

قالوا التحى وستسلو عنه قلت لهم هل يحسن الروض مالم يطلع الزهر هل التح طرفه الساجى فأتركَهُ أم هل تزحزع عن ألحاظه الحور لعلى بن الحسن اللجام الحراني — في أبي يحيى الحمادى :

تكذب الكذبة جهلاً ثم تنساها قريباً كن ذكوراً ياأبا يحسيي إذا كنت كذربا لأبي القاسم على ابن أحمد بن مبروك الزورني :

له أنف حكى خرطوم فيل إلى شفتين مثل الكليتين فلا تغررك مردته فإنى رأيت القبح إحدى اللحيتين كان أبو على محمد بن عيسى الدامغانى أقام فى الكتابة خمسين سنة يتصرف ولا يتعطّل حتى قيل فيه:

وقالوا العزل للعال حيض لحاهُ الله من حيض بغيض فإن يك هكذا فأبو على من اللأبي يئسن من الحيض لأبي بكر الخوارزي في علوى ناصبي :

شريف فعله فعل وضيع دنىء النفس عند ذوى الجدود عوارٌ فى شريعتنا وفتح علينا للنصارى واليهود كأنَّ الله لم يخلقه إلا لتنعطف القلوب على يزيد ولأبي نصر محمد بن الجبار العتبى:

الله يعلم أنى است ذا بخل واست مطلبا فى البيخل لى عللا الكن ً طاقة مثلى غير خافية والنمل يعذر فى القدر الذى حلاً

#### منتخبات من يتيمة الدهر للثمالبي

لأبي فراس في طعنة أصابت خدّه:

لما رَأَتْ أَثر السنان بخدّه ظلّت تقابله بوجــه عابس خَلَفَ السنان به مواقع للها بئس الخلافة للمحبّ البائس حَسنَ الثناء بقبح ماصنع القنا يوم الطّعان بصحن خدّ الفارس

وكتب إلى والدته وهو أسير بالروم :

لولا العجوز بمنيج ماخفت أسباب المنيه ولكان لى عما سأا ت من الغد نفس أبيه لكن أردت مرادها ولو انجذبت إلى الدنيه أمست بمنيج حُرَّة بالحزن من بعدى حرية فيها التق والدين مجموعان في نفس زكيه لا زال يطرق منبجا في كلّ غادية تحيه يا أمنا لا تعمرني وثقي بفضل الله فيه يا أمنا لا تيأسي لله ألطاف خفيه أوصيك بالصبر الجيال فإنّه خير الوصية أوصيك بالصبر الجيال فإنّه خير الوصية

صداع من كلامك يعترينا وما فيه لمستمع بيان مكابرة ومخرقة وبهت لقد أبرمتنا يا مبرمان

## كسوة الكعبة

فى مجموع مخطوط كالتذكرة رقمه ١٧٢ أدب بخزانة الحسيني بالقاهرة بيتان لأبى عبد الله محمد بن الطيّب الفاسيّ المغربيّ وهما منقولان من رحلته ، وهما :

يا حسن بيت الله وهو مجرّد ولنا لهيبة نوره إطراق فكسوه أسود والقلوب تودّ لو ضمّت (١) عليه سوادها الأحداق

## فى كتأب المضنون به على غير أهله

للرنجاني :

كم من مؤخّر غاية قد أمكنت لفيد وليس غدّ له بمواتى حتى إذا فاتت وفات طلابها ذهبت عليها نفسه حسرات تأتى المكاره حين تأتى جملة وأرى السرور مجىء في الفلتات في الأغاني لإسحق الموصلي وهو مما كان ينظمه وينسبه للأعراب:

لفظ الخدورُ عليك حورًا عِيناً أنسين ما جمع الكِناسُ قطيناً فإذا بَسَمْنَ فعن كمثل غمامة أو أقحوان الرمل بات مَعِيناً وأصح من رأت العيون محاجرًا ولهن أمرضُ ما رأيت عيونا وكما تما تلك الوجوهُ أهلة أقمرُ نَ بين العشر والعشرينا وكما تما أذا نَهَضْنَ لحاجة بنهض بالعقداتِ من يَبْرِيناً وكما أنهن إذا نَهَضْنَ لحاجة بنهض بالعقداتِ من يَبْرِيناً

من نظم المرحوم (الأمير) محمود سامى باشا البارودى (فى لزوم مالا بلزم): متى ينقضى عمر الحياة فتنقضى مآرب كانت عـلَّة للمظـالم تساوت نفوس الخلق فى الشر فاستعذ برب البرايا من جهول وعالم

الممهور خلمت بدل ضمت .

ولو علموا ما أنكروه لأيقنوا بأن نعيم الدهر خدعة حالم تأمّل رويداً يا ابن ودى هل ترى على صفحات الأرض غير معالم فسر للسهى أو فاتخذ لك سلّماً لـترق إلى أبراجه بالسلالم

#### منتخبات من كتاب الحجة في القراءات

لأبى على الفارسيُّ والنسخة كتبت سنة ٣٩٠ – وهي محفوظة بخزانة كتب المجلس البلدى بإسكندرية – في ستة أجزاء وأصلها سبعة – ففقد الخامس، والسادس ناقص من أوَّله .

#### فاتحة الكتاب

(استشهد فيها) بقول زهير ولم يصرّح باسمه بل قال: قال الشاعر: ومن هاب أسباب المنتية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم هكذا بهذه الرواية .

(وقال فيها مانصُّه): وحجة من قرأ عليهُم — وهو قول حمزة أنَّهم قالوا ضمُّ الهاء هو الأصل ، وذلك أنَّها إذا انفردت من حروف تتصل بها قيل ُهمُ فعلوا ، والواو هى اللغة القديمة ولغة قريش ، وأهل الحجاز ومن حولهم من فصحاء اليمن .

وقال بعد ذلك: وحبيَّة من ضمَّ الميم إذا لقيها ساكن بعد الهاء المكسورة أن يقول: إنّى لما احتجت إلى الحركة رددت الحرف إلى أصله فضممت وتركت الهاء على كسرها لأنَّه لم تأت ضرورة تحوج إلى ردِّها إلى الأصل، ولأن الهاء إتّما تبعت الياء لأنَّها شبهت بها ولم تتبعها لليم لبعدها منها، فال أبوحاتم: وهي لغة فاشية بالحرمين.

( وقال فى مبحث — عليهم أيضاً ) : وأهل الحجاز يقولون : مررت بهُو قَبْلُ ، ولَدَيْهُو مالٌ و يقرأون : فحسفنا بِهُو و بدارِهُوا الأرض .

( وقال في هذا المبحث أيضاً ): قال أبو على : الحجّة لمن قرأ عليهم بكسر الهاء أن الهاء من مخرج الألف؛ وهي في الخفاء نحوها : فكما أن الكسرة أو الياء إذا وقعت إحداها قبل الألف أميلت الألف نحوها وقر بن منها كذلك إذا وقعت قبل الهاء قر بت الهاء منها بإبدال ضمتها كسرة كإمالتهم الألف نحو الياء . ومما يؤكد شَبَهَها بالألف أنهم قد قالوا : أخذت أخذه (ممال) وضر بت ضر به (ممال) فأمالوا الفتحة التي قبلها نحو الكسرة كاأمالوها إذا كانت قبل الألف نحو الكسرة لتيل الألف نحو الياء . فإن قلت : إنه لاشيء في قولهم : ضر بت ضر به — يوجب الإمالة من كسرة ولا ياء ولا غيرها مما يوجب الإمالة فكيف استدللت بقولهم : ضر بت ضر به على ما يوجب كسر الهاء في عليهم ، وليس في ضر به شيء يوجب الإمالة ؟ قيل : إن ذلك يشبه من الإمالة ما أميل لغير سبب موجب للإمالة كقولهم في القمل : الحجاج (ممال) والناس (ممال) وكقولهم : طَلَبنا (ممال) ورأيت عَنتا في العلم الملك في هذا الحد أمالوا في قولهم : ضر بت ضر به ، ألا ترى أنهم لم أيميلوا إذا جاورت الباء والكسرة حوفاً سوى الهاء .

( وأنشد قول الشاعر ) :

## \* قالت سليمي اشتر لنا سويقا

ثم قال ما نصه : « لأن هذا إمّا أن يكون على سَبْسَبًا ، أو على لم يكُ ، ووجه الشه : وهو أن يجرى الوصل في قوله : اشتر لنا مجرى الوقف » .

( وقال ) : وتلحق هذه الهاء التي هي بدل من الياء في الوصل الياء ، وذلك قوله تعالى : « قل هذه هي سبيلي» فإذا وقفت قلت هَذِه تحذفها كما حذفتها في عَلَيْه و به في الوقف ، وهذا على لغة أهل الحجاز . فأمّا بنو تميم فإنّهم يقولون في الوقف هَذِه فإذا وصاوا قالوا : هذي فلانة .

وقال في كسر الهاء من مثل عليهم ما نصة ): وممّا بؤكد كسر الهاء أنّ أناساً من بكر بن وائل قالوا: بِكِم وفضل أحلامكم فكسروا تشبيها لها بالهاء من حيث اجتمعا في الهمس وعلامة الضمير.

( وقال فى موضع آخر ): ألا ترى أنّ الضمّة والكسرة قد يُشْبَعَانِ فتلحقهما الواو والياء فمن إشباع الضمّة قول الشاعر — أنشده أحمد بن يحيى:

و إنّنِي حَوْث ما يَسْرِى الهوى بصرى من حوث ما سلكوا أثني فأنظور ومن إشباع الكسرة :

لما نزلنا نَصِبْناً ظِلَّ أخبية وفاز للقوم باللحم المراجيل فلو أتيت ما مجلبهما في بعض الأحوال كان ذلك كالنقض لما قصد من التخفيف بحذفهما ، وقد جرت الفتحة في ذلك مجرى أختيها ، قال ابن هرمة :

وأنت من الغوائل حين تر مَى ومن ذمّ الرجال بمنتزاح وقال في موضع آخر: كما أن الذين قالوا شِعِير ورغِيف ورجل جئيز وماضغ لهُمُ وشِهدَ ولِيبَ أَتبعو الفتحة الكسرة في جميع ذلك لقربها منها – إلى أن قال: فأما قولهم : مِغِيرَة ومِغِيرٌ فليس على حد شِعِير ورغِيف ولكن على قول لهم : مُنْيِن ومِنْيِن . وأُجُووُك في أُجِيئك ، وقال في بحث آخر : فأما اطراده فلا يستقيم بدلالة أن نحو مِغِيرة ومِنْين لا يطرد ، و إنما يقتصر به على ما جاء .

وقال فى موضع آخر: فأما قول بعضهم: رَدَّتْ وَرَدَّنَا ، يريدون رددت ورددنا ، فن النادر الذى إنْ لم يعتدَّ به كان كذا مذهبا لقلته فى الاستعمال وأنّه غير قوى فى القياس فهو كالمقارب لليُجَدَّع ·

وقال في موضع آخر: ومن ذلك أنهم قد احتماوا من أجل إتباع الحركات ما رفضوه في غيره ، وذلك قولهم : بخطّف ويكِتبُ ، فكسروا الياء في المضارعة إتباعا لما بعدها ولولا ذلك لم تكسر الياء لأن من يقول أنت يتثلم لا يقول هو يثلم ، فأمّا ما حكاه من قولهم هو ييباً فليس عمّا يعترض به لشذوذه فإ مما الكسرة في يخطّف لاستحباب قائله للإتباع ، كا أنَّ من قال بيتجل استجاز الكسر في الياء مع امتناعه في يعلم ليتوصّل بذلك إلى قلب الواو ياء فكذلك كسر في الياء مع امتناعه في يعلم ليتوصّل بذلك إلى قلب الواو ياء فكذلك

قال أبو الحسن : من قال يخطِف كسر الخاء لاجتماع الساكنين ثم كسر اللهاء أتبع الكسرة الكسرة وهي قبلها كما اتبعها إيَّاها وهي بمدها و إتباع الآخر الأوَّل في كلام العرب كثير ، و يتبعون الكسرة الكسرة في هذا الباب يقولون قِيُّلُوا وفِيَّكُوا يريدون افتتحوا .

وقال في موضع آخر: قال: ومن كلام أهل بغداد - الكسائي والفراء - نحن جئناك به طرح حركة الهاء على الباء ، وهو يريد نحن جئناك بها ، قال أبو على تن وهذا الذي حكاه أبو علمان عن الكسائي والفراء ليس بالتسع في في الاستعال ، ولا المتجه في القياس ، وذلك أن حركة الحرف التي هي له أولى من المجتلبة يدل الخ

وقال: وقد قال قائل فى قولم: ابرُ أن النون ، إنما جلت حركته تابعة لحركة الميم لأنها قد كانت تتحرّك بهذه الحركات فزيدت المي فتبعته لذلك وليس هذا بمستقيم لأنهم قد فعلوا ذلك بامروى (ا ولم يحذف منه شيء ، ألا ترى أن الهمزة فى تخفيف امرىء المسكن الفاء يكون بين بين ، ولا يحذف لتحرك ما قبلها ، فيقول: إن المين قد تحركت لحذف الهمزة وجرى الإعراب عليها كا جرى على الباء من الحب ، و بدل عل عل ضعف اعتبار ذلك أنَّهم أتبعوها الفاء فيا حكيناه عن ابن أبى إسحق ، مع أنها لا يجوز أن تتحرك بحركة إعراب فتحريك النون من ابنم على حد تحريك الفاء من المرء على أنهم قد قالوا غَد ففوا وغَد و فا تموا وما نبت على حد تحريك الفاء من المرء على أنهم قد قالوا غَد ففوا وغَد و فا تموا وما ثبت على حد كرناه من قولم فى ق بدل على فساد قول من قال: إن هذه الكلم وما ثبت عا ذكرناه من قولم فى ق بدل على فساد قول من قال: إن هذه الكلم معر بة من مكانين ، ألا ترى أنهم أتبعوا حركة البناء كا أتبعوا حركة الإعراب فى هذا وفى تثنية ابنم فى قوله وابنكاه والحركة التى تتبع الحركة عل ضربين ، أحدها إتباع حركة ليست للإعراب محو منيرة ومنين ويُعفّز وظُلُمات ، والآخر : إتباع حركة ليست للإعراب حو منه إعراب ، وذلك مثل : امرة وابنم

<sup>(</sup>١) مكذا رسم بالنسخة

## سورة البقرة

( وقال ) : إن ناسا من النحويين يزعمون أنه قد تجرى الأسماء التي ليست بمصادر عَجْرَى المصادر فيقولون عجبت من دَهْنِكَ لحيتَكَ وينشدون :

\* و بعد عطائك المانة الرتاعا \*

فيحرونه مجرى الإعطاء . وقال لبيد :

## \* با كرت حاجتها الدجاج \*

وفسروه على باكرت حاجتى إليهافأضيف إلى المفعول كما يضاف المصدر إليه . ( وقال ) : بنو تميم يقولون : هَدَيْتُ العروس إلى زوجها فى معنى دللتها ، وقيس يقولون : أهديتها جعلوه بمنزلة الهدية .

(وقال فى تفسير الهَدَّى): وحكى أحمد بن يحى عن بعض البغداديّين: يقال: هَدِيّ بيت الله ، وأهــل الحجاز يخففون وتميم تثقّله ، وواحد الهَدِيّ هَدِيّة ، وقد قرى الوجهين حتى يبلغ الهَدَّىٰ تَحِلَّهُ وَالهَدِيْ محله .

(وقال فى الكلام على المهيمن): وروى البزيدى أبوعبد الله عن أبى عُبَيْدَة قال: لا يوجد مثل هذا البناء إلا أربعة أشياء: مُبَيْطِر، ومُصَيْطِر «مسيطر»، مُبيقر، ومُهَيَمْن. قال أبو على : وليست الياء المتصغير إنما هي التي لحقت فعَلَ فَعَلَ فألحقته بالأربعة نحو دحرج، وإن كان اللفظ فيه قد وافق اللفظ.

(وقال): قال محمد بن بزید أخبرنی أبو عثمان قال أخبرنی الأخفش قال: كان أبو حيّة النميريّ يهمر كل واو ساكنة قبلها ضمّة وينشد:

## \* لَحَبَّ الْمُؤْتِدَانِ إلى مُؤسَى \*

وتقدير ذلك أن الحركة لما كانت تلى الواو فى مُؤسَى صارت كائنها عليها ، والواو إذا تحركت بالضمة أبدلت منها الهمز ، ثم قال بعده : ومثل إبدالهم من الواو

الساكنة المضموم ماقبلها الهمزة استجازتهم الإمالة في مِقْلاَت ومِصْباح حيث كانت الكسرة كأنها على المُسْتَعْلى فصار مثل قِفَافٍ وَصِفِافٍ ) .

(وقال): قرأ حمزة: فزادهم الله مرضاً (بكسر الزاى)، وكذلك شاء وَجَاء وطابَ وَخافَ الخ هكذا بهذه العلامة وقد قال عنها بالكسر، وقال بعد ذلك: إنها لامفتوحة ولامكسورة وقد عبر عنه بالإضجاع، ولا يخنى أن الإضجاع هو الإمالة.

( وقال ) : حكى محمد بن السرّى عن بعض أهل اللغة فى كذب العتيق أن مضر تنصب به ، وأن الىمن ترفع به ، وقد تقدَّم ذكر وجه ذلك .

( وقال ) : حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدّ ثنا محمد بن عيسى العطار قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا عيسى بن إبراهيم عن الحم بن عبد الله الزُّهْرَى عن سالم عن أبيه قال : مر عمر بن الخطاب على قوم يَرْمُون رشْقاً فقال : بئس ما رميتم ! قالوا : يا أمير المؤمنين ، إنا قوم متعلّين ، فقال : والله لذنبكم في لحنكم أشد على من ذنبكم في رميكم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « رحم الله رجلا أصلح من لسانه » .

بأعظم منك تقي للحساب إذا النسمات نفضن الغبارا

وقول زهير:

يؤخّر فيوضع في كتاب فيدّخر ليوم الحساب أو يعجّل فينقم ( وقال ) : فأما حركة البناء فلاخلاف في تجويز إسكانها في نحو ما ذكرنا من قول العرب والنحويين ، وأما حركة الإعراب فمختلف في تجويز إسكانها ، فمن الناس من ينكره فيقول: إن إسكانها لايجوز من حيث كان علماً للإعراب، وسيبويه يجوز ذلك ولا بفصل بين القبيكتين فى الشعر، وقد روَى ذلك عن العرب، وإذا جاءت الرواية لم تُرد بالقياس لمن (١) مأأنشده فى ذلك قوله:

وَقد بدا هَنكَ من المنزر

وقوله :

\* فاليوم أشْرَبُ غير مستحقيب \*

وقال:

\* إذا اعْوَجَجْنَ قلت صاحبْ قَدُّمْ \*

ومن (٢) ماجاء في هذا النحو قول جرير:

سيروا بنى الم فالأهواز منزلكم ونهر تِيرًا ولا تَعْرِفَكُمُ العَرَبُ ومن ذلك قول وضّاح البمن :

إَنَّمَا شَعْرَى شَهْدُ قَدْ خَلِطْ بِٱلْجُلَانِ

فأسكن الفتحة في مثال الماضى ، وهذه الفتحة تشبه النصبة كما أنّ الضمّة في صاحب قوم تشبه الرّفغة ، فجاز إسكان حركة الإعراب كما جاز نحريك إسكان البناء فَشَبّه ما يدخل على المعرب من المتحركات (٢) بما يدخل على المبنى ، كما شبهوا حركات البناء بحركات الإعراب ، فمن ثمّ أدغم نحو : رُدَّ وفِرَّ وعَضَ ونحو ذلك ، كما أدغموا نحو : يَرُدُّ ويَشُدُّ ، وذلك أن حركة غير الإعراب لما كانت تعاقب على المبنى كما تعاقبُ حركة الإعراب على المعرب أدغموا المعرب ، والحركات المتعاقبة على ذلك نحو حركة المفرة إذا سكن ما قبلها نحو : أضر ب أخاك ونحو حركة التقاء الساكنين وحركة النونين الخفيفة والشديدة ، فكما شبهوا تعاقب هذه الحركات الساكنين وحركة النونين الخفيفة والشديدة ، فكما شبهوا تعاقب هذه الحركات

<sup>(</sup>١) رسم مكذا بالنسخة

 <sup>(</sup>٢) نسخة من الحركة حكذا مجاشبة الأصل.

<sup>(</sup>٣) لمله: جاز

التى للبناء على أواخر الكلم بتعاقب حركات الإعراب حتى أدغم من أدغم نحو: رُدَّ واستعد ، كا يُدْغم نحو: برُدُّ و يستعد ، كذلك شبّهوا حركة الإعراب بالبناء في نحو ما ذكرنا فأسكنوا .

وأمّا من زعم أن حذف هذه الحركة لا يجوز من حيث كانت عَلَماً للإعراب فليس قوله بمستقيم ، وذلك أن حركات الإعراب قد تحذف لأشياء ، ألا ترى أنها تحذف في الوقف وتحذف من الأسماء والأفعال المعتلة ، فلو كانت حركة الإعراب لا يجوز حذفها من حيث كانت دلالة الإعراب لم يجز حذفها في هذه المواضع فإذا ما (۱) حذفها في هذه المواضع لعوارض تعرض جاز حذفها أيضاً في ما ذهب إليه سيبويه وهو التشبيه بحركة البناء ، والجامع بينهما أنهما جميعاً زائدان ، وأنها قد تسقط في الوقف والاعتلال كما تسقط التي للبناء المتخفيف . فإن قلت إن سقوطها في الوقف إنما جاز لأنه إذا وصلت الكلمة ظهرت الحركة و يستدل عليها بالموضع ، قيل: وكذلك إذا أسكن نحو هنك استُدل عليه بالموضع فإذا فارقت هذه السفة التي أشبهت لها بسبّع ظهرت كما تظهر التي للإعراب في الوصل .

ومما يدل على أن هذه الحركة إذا أسكنت كانت مرادة كما أن حركة الإعراب مرادة قولهم : رَضْىَ ولَقَضْوَ الرجل فأسكنوا ولم يرجعوا الياء والواو إلى الأصل حيث كانت مرادة . كذلك تكون حركة الإعراب أمّا<sup>(٢)</sup> كانت مرادة و إن حذفت لم يمتنع حذفها بمنزلة إثباتها في الجواز كما كانت الحركة فيما ذكرنا كذلك .

فإن قلت : إن حركات الإعراب تدلّ على المعنى فإذا حذفت اختلت الدلالة عليه . قيل : وحركات البناء قد تدلّ على المعنى وقد حذفت ، ألا ترى أن تحريك العين بالكسر فى نحو : ضُرِبَ يدل على معنى وقد جاز إسكانها ، فكذلك يجوز إسكان حركة الإعراب ، وكذلك الكسر فى مثل حَذِرة والضم فى نحو حَذُرَ .

<sup>(</sup>١) في ندخة عايه مكذا محاشية الأصل.

<sup>(</sup>٢) لماه: الما .

( وقال ) : فإن قلت : قد قال سيبويه : بلغنا أن قوماً من أهل الحجاز من أهل التحقيق يُحَقِّقُونَ نبيئاً و بريئة قال : وذلك ردى، ، و إنما استردأه لأن الغالب فى استعال التخفيف على وجه البدل من الهمز وذلك الأصل كالمرفوض فردؤ عنده ذلك لاستعالم فيه الأصل الذى قد تركه سائرهم ، لا لأن النبىء الهمز فيه غير الأصل ، ولا لأنة يحتمل وجهين كما احتمل عضة وسَنة .

( وقال فى المكلام على جبريل وميكال ما نصّه ) : وهذه أسماء معرّبة فإذا أنى بها على ما فى أبنية العرب مثله كان أذهب فى باب التعريب . يقوّى ذلك تغييرهم للحروف المفردة التى ليست من حروفهم كتغييرهم الحرف الذى بين الفاء والباء فى قلبهم إيّاه إلى الباء المحضة ، أو الفاء المحضة كقولهم : البرِنْد والفرِنْد ، وكذلك تغييرهم الحركة التى ليست فى كلامهم كالحركة التى فى قول العجم : ذُور وأأشُوب يخلّصونها ضمّة .

( وقال بعد السكلام على من قرأ يبسط و بسطة بالسين والصاد ما نصه ): قال أبو على : وجه من أبدل من السين الصاد في هذه المواضع أن الصاد حرف مستعل يتصعد من التسفل فأبدل من السين حرفا من خرجها في تصعد الصاد فَتَلاَءَمَ الحرفان وصار كل واحد منهما وَفْق صاحبه في التصعد ، فزال بالإبدال ما كان يكره من التصعد عن التسفل ، ولو كان اجتماع الحرفين على عكس ما ذكرنا ، وهو أن يكون التصعد قبل التسفل ، ولو كان اجتماع الحرفين على عكس ما ذكرنا ، وهو أن يكون التصعد قبل التسفل لم يكره ولم يبداوا ، ألا ترى أنهم قالوا : طمس الطريق وطسم ، وقسوت وقست ، فلم يكرهوا التسفل عن تصعد كا كرهوا بسط حتى قالوا :

( وروى قوله : و يسقط بينهما المرئى لغوا هكذا ) :

وُيُلْغَى بينها المَرَثِيُّ لغوا كَمَا أَلغيت في الدية الْحُوَارا

وقال : ( إنَّ من الناس من يجرى القوافي في الإنشاد تُجرَى الكلام فيقول ) :

واسأل بمَصْقَلة البَـكْرِيِّ ما فَعَلْ أُقِلَ والعتــاب أُقلِّ والعتــاب

انتهى . وقد قال ذلك في أثناء كلامه على مبحت من الوقف .

( وقال في أثناء كلام ) : لما كانت هذه الحروف التي التهجي موضوعة على الوقف كما أن أسماء العدد كذلك وصلها ، وهو ينوى الوقف عليها ، ولولا نيته الوقف لم يجز تبيين النون ، ألا ترى أن أبا عثمان يقول : إن تبيين النون عند حروف الفم لحن فعلى هذا إثبات الهاء ، وهذا أيضاً ينبغي أن يكون مجمولا على ما رواه سيبويه من قولم : ثلاثه أر بَمه و ترك القياس عليه لقلة ذلك وخروجه مع قلته عن القياس ، و إذا جاء الشيء خارجاً عن قياس الجمهور والكثرة في جنس لم ينبغ أن بجاوز به ذلك الجنس ، وحروف المهجي وأسماء العدد كالقبيل الواحد لجيئها جميعاً مَبْنيَيْن على الوقف وليس غيرها كذلك ، وسيبو يه لا يعتد بهذه الشواذ ولا يقيس عليها ، ومن رأى مخالفته جاوز بذلك باب العدد والتهجي . ( وأول هذه العبارة ) ( وعلى هذا المسلك يُحمل تبيين أبي عمرو النون في ياسين والقرآن كا كانت هذه الحروف الخ) .

وقوله : فعلى هذا إثبات الهاء ، يريد من يثبت هاء الوقف في الوصل .

## سورة آل عران

(قال): ابن عامر: 'يشمّ الراء الأولى من الأبرّ الكَسْرَ . انتهى أى وضع فتحته مقلوبة علامة للإشمام بالكسر.

( وقال ) : قال أبو زيد : السُّومَةُ العلامة تكون على الشاة ، و بجمل عليها لون يخالف لونها لتعرف به . قال أبو على " : فقوله مُسَوَّمِين من هذا ، وهذه العلامة أيعلِمُهَا الفارسُ يوم اللقاء ليُعرف بها قال :

فتعرّ فونِي أنَّني أنا ذاكم شاكٍّ سلاحي في الحوادث مُثلِمُ

# سورة الأنعام

(قال في حذف النون من مثل تضربوني ) : وقد جاء حذف هذه النون في كلامهم قال :

أَبَا لَمُوت الذَى لَا بَدُ أَنَّى مَلَاقٍ لَا أَبَاكُ ِ تَحُوُّفِينِي وزعموا أن الْفَضَّل أنشد:

تَذَّ كُرُونا إذ نَقَاتِكُكُمْ إذ لا يضر مُعْدِماً عَدَمُهُ وزَع بعض البصريين في حذف هذه النون أنَّها لغة لغَطَفَان .

## سورة الأعراف

قال فى السكلام على قوله تعالى: « وهو الذى يرسل الرياح بُشْرًا بين يدى رحمته » ما نصه: ومن قرأ الريح بُشْرًا فآفرد ووَصَفَهُ بالجمع فإنه حمله على المعنى ، وقد أجازه أبو الحسن ، وقد قال: فيها اثنتان وأر بعون حاوبة سوداً .

# سورة الانفال

(قال): وأمّا قولهم: الحُلِيّة فانعين واللام فيه مثلان ، والدليل على ذلك ما حكاه من أنهم يقولون فى الإضافة إلى حَلَّة بن بَهْدَلَة : حَيَوِى ، فلو كانت واواً لقالوا حووي ، كما قالوا فى النسب إلى لَيَّة لَوَوِى ، وإذا ثبت أنَّ العين ياء بهذه الدلالة علمت أن اللام يا، أيضاً ، ولا يصح أن تكون واواً .

وأما قولهم : الحُوَّاء في صاحب الحيَّات فليس من الحيَّة ، ولكنَّه من حَوَيْتُ لِمَّعَهُ لَمُ الحَيَّاتِ · لَجُمه لها فِي جُوَ نِهِ وأُوْعِيَتِهِ ، وعلى هذا قالوا : أرض تَحْيَاة للتي بها حيَّاتِ ·

ومثل قولهم: الحوّاء لمعالج الحيّات ، اللاّ آل لبائع اللؤلؤ ، وليس اللا الله من اللؤلؤ ، وكذلك الحوّاء ليس من الحيّة .

#### سورة التوبه

قال في أثناء كلام : وعلى هذا ما يروى من قراءة بعضهم : أَحَدْ اللهُ ، فحذف النون للالتقاء الساكنين ، وقد جاء ذلك في الشعر كثيراً ، قال :

تُمَيْدُ الذي أَمَجَ دَارُهُ أَخُو الْحَمْدِ ذُو الشَّيْبَةِ الأَصْلَعُ إذا غُفَيْفُ السُّلَيْمِيُّ فرَّا وقال :

وقال: وحاتم الطائنُ وهَّابُ الْمِنِّي

وقال تذهل الشيخ عن بنيه وتبدى عن خِذَام العَقِيلَة العذراء

### سورة يونس

( وقال ) : ومن ذلك قولهم : أَنْشِ ، نقول حكاه أبو الحسن والفراء . والقول فيه : إنَّه كان أي شيء شَيْ؛ فَخُفَفَّت الهمزة وألقيت كسرتها على اليا. وكثر الكلام بهافكرهت حركة الياء بالكسرة كا كرهت في قاضِينَ وغَازينَ و بحوه فأسكنت والتقت مع التنوين وكلّ واحد منهما ساكن فحذفت الياء لالتقاء السا كنين فإذا وقفت عليها قلت: أَيْشْ فأسكنت، ومن قال بِرَجْلِي فأبدل من التنوين الياء قال أيْشي .

## سورة الزمر

قال : وأمَّا من أسكن فقال : يَرْ ضَهُ لكم ، فإن أبا الحسن يزعم أنَّ ذلك لغة ، وعلى هذا قوله :

> ومطْوَايَ مشتاقانِ لَهْ أَرقَان فعلى هذه اللغة تحمل ولا تحملها على إجراء الوصل مجرى الوقف .

## سورة فصّلت

(قال في قولة نعالى: أأعجميّ وعربيّ )، قال أبو على : الأعجمي الذي لا يُفصح من العرب كان أو من العجم ، ألا تراهم قالوا : زياد الأعجم لآفة كانت في لسانه وكان عربيا ، وقالوا : صلاة النهار عجاء ، أى تُخْفَى فيها القراءة ولا تبيّن ، والعجاء جُبَارٌ لأنّها لا تبيّن عن نفسها كا يبيّن ذو التمييز ، قال أبو يوسف : هى المتفلتة لاجتماع الناس على تضمين السائق والقائد .

و يجمع الأعجم على عُجْم ، وأنشد أبو زيد :

يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار اليُجَدَّع

فالعجم جمع أعجم والمعنى وأبغض العجم صوت الحمار لأن المضاف في أفعل بعض المضاف إليه وصوت الحمار ليس بالعجم فإذا لم يَسُغُ حمل هذا الكلام على ظاهره علمت أن التقدير فيه ما وصفناه ، وتسمّى العربُ من لا يبيّن كلامه من أى صنف كان من الناس أعجم ، ومن ثمّ قال أبو الاخْزَر:

سَلُّومَ لو أصبحت وَسُطَ الأعجم بالروم أو بالترك أو بالديلم فقال: لو كنت وسط الأعجم ولم يقل وسط العَجَم لأنه جعل كل مس لم يبيّن كلامه أعجم، فكأنّه قال لو كنت وسط القبيل الأعجم.

[ والعجم خلاف العرب ] ، ويقال : العُجْم والعَجَم ، كما يقال : العُرْب والعجم ، كما أن العربي وهو منسوب إلى العجم ، كما أن العربي منسوب إلى العرب ، فإنّما قو بل الأعجمي في الآية بالعربي ، وخلاف العربي العجمي لأنّ الأعجمي في أنّه لا يبين كلامه مثل العجمي عندهم فن حيث اجتمعا في أنّهما لا يبينان قو بل به العربي في قوله : أأعجمي وعربي ، وينبغي أن يكون الأعجمي اليا و فيه للنسب ، نسب إلى الأعجم الذي لا يفصح ، وهو في المعنى كالعجمي ، و إن كانا يختلفان في النسبة فيكون الأعجمي عربيًا ، ويجوز أن يقال : رجل أعجمي ، فيراد به ما يراد بأعجم بغيريا والنسب ، كما يقال : أحمر وأحرى ، ودوًار ودوًاري .

وقوله سبحانه : « ولو نَزَّلناه على بعض الأعجمين » بما جمع على إرادة ياء النسب فيه مثل النُّمَيْرُون والهُبَيْرَاتِ ؛ ولولا ذلك — لم يجز جمعه بالواو والنون —

ألا ترى أنك لا تقول فى الأحمر إذا كان صفة : أحمرون فإنما جاز الأعجمون كا ذكرنا :

فأما الأعاجم فينبغى أن يكون تكسير أعجمى ، كما كان المَسَامِعَة تكسير : مِسْمَعِى ؛ وقد استعمل هذا الوصف استعال الأسماء من ذلك قوله : لأعجم طمطم ، وقوله : وَسُطَ الأعجم . فيجوز لذلك أن يكون من باب الأجارح والأباطح .

#### سورة محمد عليه الصلا، والسلام

قال : والسَّلْمُ الذي هو : الصلح ، يذكَّر ويؤنَّت ، فمن التأنيث قوله عزوجل : « و إن جنحوا للسلم فاجنح لها . . » .

قال الشاعر:

فإن السلم زائدة نوالا وإن نوى المحارب لا تَوْوب

## سورة الفجر

قال : وقرأ حمزة والسكسائى : والوِيْر (كسرأ ) ، وقرأ الباقون : والوَّر ( بفتح الواو ) .

حدثنا محمد بن السرى — رحمه الله أن الأصمى قال: كل فرد وير ، وأهل الحجاز يفتحون يقولون: وَثر في الفرد ، ويكسرون الوير في النجل ، ومن تحتهم من قيس وتميم يُسَوُّ ونهما في الكسر ، فيقال في الوتر ، الذي هو الإفراد أوترت ، فإنما أو تر إيتاراً ، أي : جعنت أمرى و تراً . قال : ويقال في الذحل : ويَّر ثُهُ فأنا أير مُ و تراً و وترته في الذحل ، ويَّر أنه فأنا أير مُ و تراً و وترته في الذحل ، إنما هو أفردته من أهله وماله . قال : وقال الفراء : التَّرَةُ النَّلْم .

# المنالية المناس

( مَا جَمَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرةٍ ولا سَائِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَـكِنَ الذِينَ كَنَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْـكَذِبَ وَأَ كُثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ) .

قال في القاموس: من معانى البحر الشق ، وشق الأذن ، ومنه البَحِيرة ، وكانوا إذا نَتِجَت الناقة أو الشَّاة عشرة أبطن بحروها وتركوها ترعى ، وحرموا لحها إذا ماتت على نسائهم وأكلها الرجال ، أو التى خُليَتْ بلا راع ، أو التى إذا نتيجَت خسة أبطن والخامس ذكر نحروه فأكله الرجال والنساء ، و إن كانت أننى بحروا أذنها ، فيكان حراما عليهم لحمها وابنها وركوبها ، فإذا ماتت حلت للنساء ، أو هى ابنة السائبة وحكمها حكم أمنها ، أو هى في الشاء خاصة إذا نتجت خسة أبطن بحرت ، وهى الغزير أة أبضاً — الجمع بحائر و نحر .

( وقال في « س ى ب » ) : والمائبة : الهمله ، والعبد يعتق على أن لا ولا وله له والبعير يدرك نِتَاج نتاجه فيستيبُ ، أى أيترك ولا أيركب ، والناقة كانت نُسيّبُ في الجاهلية لِنَذْر ونحوه ، أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلّهن إنات سيبَتْ ، أو كان الرّجل إذا قدم من سفر بعيد ، أو نجت دابته من مشقة أو حرب قال : هي سائبة ، أو كان ينزع من ظهرها فقارة أو عظا ، وكانت لاتمنع عن مآ ولا كلا ولا تركب .

( وقال فی « و ص ل » ) : الوصیلة : الناقة التی وصلت بین عشرة أبطن ، ومن الشاء التی وصات سبعة أبطن عناقین عناقین ، فإن ولدت فی السابعة عاقا وجدیا قیل وصلت أخاها فلا بشرب لَبَنَ الأُمَّ إلا الرجال دون النسا، و تجری مجری السائبة ، أو الوصیاة الشاة خاصة کانت إذا ولدت الأنثی فهی لهم ، و إذا ولدت ذكراً وجملود لآلهتهم ، و إن ولدت ذكراً وأنثی قالوا : وصلت أخاها فلم یذبحوا الذكر

لآلهتهم ، أو هي شاة تالـ ذكرا ثم أنثى فتصل أخاها فلا يذبحون أخاها من أجليا ، و إذا ولدت ذكراً قالوا : هذا قر بان لآلهتنا

(وقال في «حمى»): الحامى الفحل من الإبل يَضْرِبُ الضَّرَابَ المعدود أو عشرة أبطن ثم هو حامٍ حمى ظهره فيترك فلا ينتفع منه بشيء ولا يمنع من ماء ولا مرعى اه.

قال الله تعالى :

( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ).

قال فى اللسان : سَمَّاهُ اعتداء لأنه نُجَازَاهَ اعتداء ، فَسُمِّى َ بمثل اسمه لأن صورة الفعلين واحدةٌ و إن كان أحدهما طاعة والآخر معصية .

والعرب تقول: ظلمنى فلان فظلمتُهُ ، أى جازيته بظلمه لا وجه للظلم أكثر من هذا ، والأوَّل ظلم ، والثانى جزالا ليس بظلم ، و إن وافق اللفظ اللفظ مثل قوله: « وَجَزَاله سَيْئة سَيئة مثلها » السيئة الأولى سيئة ، والثانية مجازاة ، و إن شَمَيتُ سيئة ومثل ذلك في كلام العرب كثير ؛ يقال : أثم الرجل يأنَمُ إثمًا ، وأثمه الله على إيمه ، أى جازاه عليه بأيمُهُ أَثَاماً .

قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَاماً ) أَى جَزَاءَ لَإِ ثَمْهِ . اه .

(فائدة جليلة) في الأفعال التي يأتي الأمر منها على حرف واحد (١).

ذ كر العلاَّمة الخضرى في حاشيته على ابن عقيل عند قول الناظم ( وَأَعْرَ بُوا

(١) في النصب الثاني من نصر المثاني ص ١٧٥ -- ١٧٦ : أن الأبيات المنظومة في أضاك الأمر من حرف واحد التي أولها :

( إِنَّى أَقُولُ لَمْنَ تَرْجَى وَكَايَتِه ) مَى للبطليوسي أَزَاهير الرياض الذيبة في اللغة البيهتي ص ١٧١ : أفعال الأمر، على حرف واحد وفقه اللغة الصاحبي ص ١٨٠ : ما جاه من أفعال الأمر، على حرف واحد . وأمالى ابن الشجرى ج ١ ص ٣٩٨ : إِنْ هنداً السكريمة الحسناء إِنْ فعل أمر، على حرف واحد أَلَف باء ، ج ١ ص ١٥٨ . وأفعال الأمر، من حرف واحد . وألف باء ، ج ١ ص ١٥٨ . اللغث العابس ص ٨ .

مضارعاً إن عريا ) صفحة ٣٣ : أبياتاً لابن مالك ذكر بها عشرة أفعال يأتى الأمر منها على حرف واحد ، وقد ذكرنا هذه الأفعال هنا مع زيادة عليها وهي :

١ - إِ ، من وَأَى وَأَيَّا وَعَدَ إِ إِياً .

حت ، من أتى يأتى ائت و بعض العرب يقول: ت ياز يد بحذف الهمزة الثانية تخفيفاً وهرزة الوصل (١) استغناء.

٣ - ث ، من وثى يثى .

٤ - ج ، من وجي بجي ، أي قطع .

ص ح ، من الوحى بمعنى الكتابة .

٦ - خ ، من الوخي، وَهو القصد من باب وعي .

٧ - د ، من وَدَى يَدِى ، أَى دفع الدُّبِةَ دِياً ، دُو .

۹،۸ – رَ ، من رأى يرى الهلال . و رِ من وَرَى القَيْخُ أَى أَفْسَدُه ، وَزَنْهُ كُوَّعَى.

١٠ — سِ ، من وسي زَيْدُ رأْسَ عمرو ، حلقه بالموسى .

۱۱ — شِ ، من وَشي يشي وشياً .

١٢ - سِ ، من وصى زيد الشيء بالشي. وَصيه ، أَى وَصَلَهُ .

۱۳ - یع ، من وعی یغی ، أی حفظ .

١٤ - فِ، من وفي يغي .

١٥ - ق ، من الوقاية (٢)

<sup>(</sup>١) أنظر « شراب الراح » رقم ٩١ صرف وما كتبناه بالفهرس أمامه أي بغه سعلم الصرف .

 <sup>(</sup>۲) فى « مطالع البدور » ج ۱ ص ۷۶ : نادرة تتملق باللفظ ق . من سفر السمادة آخر
 ص ۱٤٠ : بیت فیه ق بؤخذ شاهداً هنا .

ق « عيون التواريخ » لابن شاكر ج ١٢ أول س ٩٧ : نادرة الصاحب بن عباد في قوله : ته وقول النديم : وه الخ

و آنظر هذه التأدرة في « ألس الوحيد » ص ٧٠ : في النسخة المخطوطة من « نفع الطيب » أو اخر ظهر س ١٠٨ : لغز في إ من وأى الراعى وتراجمالنسخة الطبومة وفي النسخة العتيقة نادرة الصاحب في الصفدى على « لامية العجم » ج ١ ص ٣٦٦ .

١٦ – كِ ، من وكى زيد القربة .

١٧ – لِ ، من ولي يلي .

١٨ - م ، من أوى يوى أو وى يمى م يازيدُ برأسك ، أي أشربه .

١٩ – نِ ، من وَنَى بني ، أي تأتَّى .

۲۰ - ه ، من وهي يهي ، أي سقط وضعف.

وكلها مكسورة إلّا (رَ) من رأى يرى فإنّها بالفتح اه .

<sup>=</sup> بموع السفيرى مر ٢ ٨ ٢ : نظم أضال الأمرالتيجاءت على حرف واحد وتزاد فيها الهاء وجوبا . انطر فى ص ٢٣١ : من المجموعة رقم ٢٦١ مجاميع نلاتة أبيات فى أضال الأمر من حرف واحد فقيها زياد، عما هنا .

الدبرانى على بيريه ج • س ٣٦٩ : أفعال الأمر التى جا ت على حرف واحد مشـل : مه وفى ٣٠٥ – ٧٠٥ : كون الفسل لا يكون علىحرف واحد وشىء من عيء الأمر علىحرف واحد . ا غلر في « مروج اللهب » ج ٢ س ٣٦٥ : نادرة وقت لأبي خليفة الجمعي مم الأكارين لمـا أخذ بيده الأمر من وقى وأسرع في كلامه .

# رُ الْحَرِّ الْجَرِّ سِيم ليدرين رَجِم

قال الشيخ أبو عبد الله الأبدلسيّ الهواريّ في تسمية حروف المعجم :

الألف: الواحد من كلّ شيء، والرجل الذي لا زوجة له ، وفعل ماض

لا تركنن من الدنيا إلى ألف فمن يصاحب حقيراً هان في الزمن

الباء : الشيخ الكثير الجماع .

واحرص على المجد حرص الباء حين يرى عذراً تفتنــه بالمنظر الحسن

التاء : الآنية التي تحلب فيها الناقة .

وكن جواداً كريم الكف ذاهِبَةِ كالتاء في النوق يروى القوم باللبن

الثاء : اللين من كل شيء.

وابحث عن الثا في كل الأمور فمن رآى الحقايق أمسى وهو ذو فطن

الجيم : الجبل السكبير.

وكن لدى الخطب مثل الجبم جدُّ به طول المسير فلم يتعب ولم يهن

الحاء : المرأة المسنّة ، والحاء : قبيلة من مذحم، قال الشاعر :

طلبن الثار في حَكّم وحا

لا تخدعنَّك حاء لا حياء لها فإنَّما هي كالخضراء في الدُّمن

الخاء : شعر الأست ، وعرف الديك ، وفعل أمر معناه : مجلّ ، قال الكيت :

لا خير فيمن لها وجه يرى سفها كحائبها فمتى أمنتها تخن

الدال: المبأة السمينة.

وإيما الحس في دال منعمة حبيبة زامها صحب على لس

الذال: عرف الديك.

لا تخل نفسك من مجدٍ تماز به الديك لولا وجود الذال لم يبن

الراء: القراد الصغير يكون مع الذباب وجمع راه وهي شجر .

ولا تكن مثل را في الذباب له ضرّ و إن رمت منه النقع لم يكن

الزاى : الرجل الـكثير الأكل.

واقنم ولاتك مثل الزاى من رجل إذا رأى الأكليسعي سعى مفتنن

المين : الرجل الكثير الشحم واللحم.

وإن بصرت بسين لا ذكاء له فلا يغرنك عظم الخلق والبدن

الشين : الرجل الذي لا يملّ النكاح ( الجماع ) .

والمهض إلى الخير مثل الشين لاح له وحه وقدُّ كمثل البدر والغصن

الصاد : الديك إذا تمر عفى التراب، وطلب الإناث، والصاد الفرخ أيضا وقدور النحاس قال حسان :

رأيت قدور الصاد حول بيوتنا وكن مع الدهر مثل الصاد يقنعه عقر التراب ولقط الحب في الرمن

الضاد : الهدهد والمرأة الكبيرة الثديين .

واطلب انفسك عذراً فهو أخلص من يدى سليان ضاد الطير من محن

الطاء: الرجل إذا شاب ولا يشبع من الجماع · وسنام البعير ومهبط الوادى · واحذر فؤادك من حب النساء فكم جلبن للطاء ما يخشى من العتن

الظاء : المرأة العظيمة الثديين ، والإبل القطرة -

ولا تغر بظاء قام ناهده بصدر عذرا تدع القلب لِلشجن

العين : اسم سنام الإبل.

وكن من الناس مثل الدين في إبل أعلا وأطيب ما فيها فلا تهن

الغين : الإبل والغيم قال الشاعر :

كأنى بين حافتى غراب أصاب حمامة فى يوم غين لا تطردن عن الأبواب من طمع كالغين إن شردت يوماً ولم تكن

الفاء: زبدالماء.

ولا تكونن في دنياك ذا عمل كالفاء في البحر لا يبقى لمتحن

القاف: المستغنى عن الناس.

والزم غنى النفس إن القاف شرفه غناه عن ما بأيدي الناس من منن

الكاف: الرجل المصلح بين الناس.

ما أسعد الكاف بين الناس من رجل يراقب الله في سرّ وفي علن

اللام : الشجر إذا قطر ، وقيل إذا تقطر أيام الربيع ، وقيل الجل ذو السنامين .

وأيما عل الله مقصده يكن كلام غضيض النبت والغض

الميم : ويقال ميم الرجل إذا أصابه الموم وهو البرسام .

فإن دنياك مثل الميم تسكن من صبا إليها وإن أمسى أخا فطن

النون : الحوت المذكر والدواة والقلم والسيف .

والنون في البحر نجى عبد خالقه من الملوك ولاة الأمر في الزمن

الهاء : أثر اللطمة في خد الصبي .

وأدّب النفس لولا اللطم في أدب لم يزه بالهاء خدّ الشادن الحسن

الواو: الجلل إذا كان ذا سنامين وعمود الخيمة .

نبنى البيوت على واو وبهدمها وأكثر الناس لا يدرون ما الواو ولا تكون مثل الواو ذا كبر بغير عقل وحسب كل ممتهن

اللامألف:شراك النعل وهو الشسع:

واصبر على الجهد صبر اللا يصلب إن وطيته ومتى جاذبته يلن الياء : اسم لما فضل من اللبن فى ضرع الشاة « ويا » كلة ندا وتلهف وتعجب .

لا تركن بـ « يا » لا أمان به واطلب جناب كريم النفس موتمن

وقال الأدبب الأريب والعالم الفاضل الشيخ محمد السملوطي يرثى والدة الشيخ محمد الشناوى ، وكانت بلغت مائة وعشرين ونيَّفا وأربى ولدها على التسعين . بهذه القصيدة الجونيّة وتظرف ما شاء:

على حزنه قامت قيامة دمعه فأعرق كيكات النبيه المداوى ولا غرو إذ كنت الأميرة عنده فقمت به حملا وولدا ومربّاوى فلو أنّه في الغرب تبدو حزونه ولـكنه للفضـل أصبح شرقاوي همام إذا ما فاه فاه فصاحة وبالغ في كل العلوم كما الراوى وقام بأقوال لها الشرع مسنداً فلاشك من جاراه في العلم لهجاوي أعيذك من مثل العزاء بمثلها وفد اك رب العرش من كل ميتاوى فواحسرتا ما أعجز الطب دونها فلم يغن مشروب ومعجون شعراوى وواحسرتا لما رأيت سريرها يسير به قوم من الحزن عمياوى لقد فارقت أهـ لا عزيزاً عليهم فراق التي كانت على رغبة الثاوى عقيلة أقوام كرام أماجد فما مجد حتحوت وما مجد منشاوى أظن لها الجنات تخضر فرحة لقدمها يا فرحة الخلد حين تاوى لقد أصبحت في لم طير ولذة فلم تنزعج يوماً بجبن وبتاوى عليها من الرحمن أوسع رحمة ليصبح هذا الجسم في الخلد متاوى وتنعم فى الفردوس فرشاً ونعمة وتختال في الحور التي هي مثلها وتدرك معنى العز حسا ومعناوي فلو شامها الأستاذ والكل حولها ببهرجة التنعيم لا المنزل الخاوى لقال على حكم السرور منو"ها وقال وفي الأحشاء برد مؤرِّحا كلى جنة الفردوس يا أم شناوى

تركت مسيل الدمع كالمنهل الداوى بجفن الوليد الفرد يتمسه الداوى لها بهما أحلى المعايش بدّاوى بما قد حوت أماه نلت العلا الجاوى #TY 07 FA1 80F 7.

ولما احتفوا بدفن الشيخ زين المرصنى – وقف الأستاذ الشيخ حمزة فتح الله على قبره وأنشد مرتجلًا:

سقى الله من صوب الحيا أعظما هوى بها ركن بيت العلم إذ دكه الحين فلا غرو إن أضحت وجود علومنا مشوهة فاليوم فارقها زين

وأنشدنى (۱) شيخ الأدباء عبد الجليل أفندى برادة وأنا بالمدينة المنورة لبعضهم: أفي الحق أنى لا تزال نجائبى تروح بطاناً آلفات المسارح وتمضى منيرات الليالى ولم أبت على كور فتلاء المرافق لاقح كأنى لم أركب بركبى مفازة جنادبها معروريان السرادح ولم أرد الإسدام وهنا وقد خفت وكاد الدجى يثنى حداد المناصح وأنشدنى لغيره:

#### مقتطفات من الشعر

قال ابن قاضي ميله رحمه الله :

حيث التقى أسد العرين وظبية تحت اللحاف وصارم وسوارً وسوارً والله قالت أرى بينى ويبنك ثالثاً ولقد عهدتك للدخيل تغارً أأمنت نشر حديثنا ؟ فأجبتها هذا الذى تطوى له الأسرار وقال عفا الله عنه:

اسعی بجدّك لا تكون أديباً أو أن يری فيك الوری تهذيبا إن كنت مستوياً ففعلك كلّه عوج و إن أخطأت كنت مصيبا كالنقش ليس يصح معنى ختمه حتى يكون بناؤه – مقاوبا

(١) أى المنفور له أحمد تيمور باشا . وردت هذه الأبيات في ١. سيط في أدباء شنقيط المجدد البوحمدي المجاهبي س ٣٤٧ هذا المجدد

# بر إسالهم الرسيم

#### YX YV 77 70 78 78 77 71 70 19 1X 1V 17 8 18 18 17 11 10 9 X V 7 0 8 8 8 7 1

| جوفية                                 |   |              | فهم        | ما لهما فا | ما قبله        | مجانسة     | وٺ           | تان بد       | الساكن   | طلقاً أو | كتان مع      | المتحر | و , اء<br>-  | نيد الوا      | بهذا الة | ۔<br>با فخرج | ما قبله. | حركة | نس لهما | ان المجا | ــاكنة<br>                              | والياء ال      | کا الوا <b>و</b> ر | تتاها و | واخ |             |            | ١                          |
|---------------------------------------|---|--------------|------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|--------|--------------|---------------|----------|--------------|----------|------|---------|----------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|---------|-----|-------------|------------|----------------------------|
| من أقصى الحلق                         |   |              |            |            |                | !<br>!     |              | ł<br>        |          | į        |              |        |              |               |          |              |          |      |         |          |                                         |                |                    |         |     |             | !<br>:     | ۶                          |
| من وسطه                               |   | ļ            |            |            |                |            |              |              | <br>     |          | ع            |        |              |               |          |              |          |      |         |          |                                         |                | ح                  |         |     |             |            |                            |
| من أدناه                              |   |              |            |            | <br> <br> <br> | ]<br> <br> |              | ļ            |          | غ        |              |        |              | ·             |          |              |          |      |         |          |                                         | خ              |                    |         |     |             |            |                            |
| أقصى اللسان فوق<br>الحنك الأعلى       |   |              |            |            |                |            |              | ق            |          |          |              |        | †** ****<br> |               |          |              |          |      |         |          | *************************************** |                |                    |         |     |             |            |                            |
| أنهى اللــان لأدنى<br>الحنك           |   |              |            | <b>4</b>   |                |            | 실            |              |          |          |              |        |              |               |          |              |          |      |         |          |                                         |                |                    |         |     |             |            |                            |
| وسطه                                  | ی |              | †<br> <br> |            |                |            |              |              | <b>†</b> |          |              |        | Ţ.,          |               |          | ش            |          |      |         |          |                                         |                |                    | ح       | 1   | <br>        |            |                            |
| حافته يلى الأضراس<br>مطلقاً           |   |              |            |            |                | <br> <br>  | i<br>i       | :<br>!<br>   |          |          |              |        |              | ض             |          |              |          |      |         |          |                                         | -              |                    |         |     |             |            |                            |
| أدناها                                |   | <del> </del> |            |            |                | J          |              | }<br>        |          |          | <del> </del> |        |              | <u> </u>      | <br>     |              |          |      |         |          |                                         | <del> </del> - |                    |         |     |             |            | ·                          |
| طرف اللسان تحت                        |   | <del> </del> |            | ن          | <del></del>    |            |              |              | 1        |          | <br>         |        |              |               |          |              |          |      |         |          |                                         |                |                    |         |     | <u> </u>    |            | ·· <del>·····</del> !<br>: |
| مدانیه                                |   | <br> <br>    |            | . ,        |                | <br> <br>  | <del> </del> |              |          |          |              |        | ļ            | •••••         | <br>     | -            | -        |      | ر ر     |          |                                         |                |                    |         |     | ]<br>]<br>] |            | ·<br>!                     |
| منه ومن عليا الثنايا<br>العليا        |   | <br>         |            |            |                |            |              | <del> </del> |          |          |              | •      |              | ************* |          | ,            |          |      |         |          | د                                       |                |                    |         |     | ت           |            | ············ ;             |
| منه ومنفوق السفل                      |   |              |            |            |                | <u></u>    |              |              |          |          |              |        |              | •••••         | ص        |              | س        | ;    |         |          |                                         |                |                    |         |     |             |            | ·····i                     |
| للعليا من طرفيهما                     |   |              |            |            |                | <br>       |              | <del> </del> |          |          |              | ظ      |              |               |          | •            |          |      |         | ·        |                                         | }              |                    |         | ث   |             |            | <br>  <br>                 |
| بطن الشفة مع أطر ال<br>الثنايا العليا |   |              |            |            | , ,,           |            |              |              |          | ف        |              |        |              |               |          |              |          |      |         |          |                                         | ••••           |                    |         |     | ,.          |            |                            |
| للشفتين                               |   | و ا          | <br> <br>  |            | ٢              | <br> <br>  |              |              |          |          |              |        |              |               |          |              |          |      |         |          | ••••                                    |                |                    |         |     |             | ب          |                            |
| من الخيشوم                            |   | <del> </del> |            |            | ······         | <b></b>    |              | ·            |          |          |              |        |              |               |          |              |          |      |         |          |                                         |                |                    |         |     | ···         | الغنّــــة |                            |

جدول لمخارج الحروف — ابتكره العالم ا' بب محمد شكرى أفندى المكيِّ رحمه الله



#### وسسف ا؟

ثلاثة زهت بهم مصرنا في عصرنا وفي العصور الخوال هم (يوسف الصديق) ذاك الذي بعصمة خصّ وفرط الجمال ثم صلاح الدين ذا (يوسف) أذاق أصاب الصليب النكال و (يوسف) هذا الجالي من به اكتست مصر رداء السكال هو الأمير للعتــلى – قــدره على ذوى المجد كريم الخــلال َ أبقاء رب العرش في عزة منعّم البال حميد الفعال

لبعض الفضلاء قوله:

يستوجب الصفع في الدنيا ثمانية لا لوم في واحد منهم إذا صُفِمًا المستخف بسلطان له خطر وجالس مجلسًا عن قدره ارتفعا ومتحفٌّ مجديث غيرَ سامعه وداخل في حديث اثنين مندفعا ومنفذ أمره في غير مسنزله وداخل البيت تطفيلا بغير دعا ومرتجى الودّ تمّن لاخـلاق له وطالب النصر من أعدائه طمعا

لما قتل مهلهل بجير بن الحرث بن عُباد قائلا: بُو بِيسْمِ نعل كليب - فبلغ الحرث ذلك وكان اعتزل الحرب فقال من قصيدة:

قرّبًا مربط النعمامة مني لقحت حرب وائل عن حيال قريًا مربط النعامة منى إن بيم الكريم بالشسع غال ومنها قوله :

لم أكن من جناتها علم اللـــه وإنى بحرها اليـوم صال

لا يُجَيْرُ أغنى قتيـــلا ولا رهط كليب تزاجروا عن ضلال (النمامة: فرس الحرث) وهذه الأبيات وكثير من القصيدة - رأيتها ف سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون — عند ذكر مهلهل والحارث ، وتلكُّ النسخة مخطَّ القلم ولم تذكر في النسخة المطبوعة بمصر « الف ٩٢ ش » .

وهذا البيت الأخير في ج ٢ ص ٢٥٩ من كامل المبرّد .

# الكتب التي أصدرتها اللجنة من المؤلفات الخطيه

بقلم العلامة المحقق المغفور له أحمد تيمور باشا

- (١) كتاب ضبط الأعلام.
  - (٢) لعب العرب.
- (٣) تاريخ الأسرة التيمورية .
- ( ٤ ) الأمثال العامية « الطبعة الأولى » مشروحة ومرتبة على الحرف الأول من المثل .
  - (٥) الكنايات العاميّة . جزء متم للأمثال العامية .
    - (٦) البرقيات للرسالة والمقالة .
    - (٧) أوهام شعراء العرب في المعاني .
- ( ٨ ) رسالة لغوية فى الرتب والألقاب -- لرجال الجيش والهيئات العامية والقلمية منذ عهد أمير المؤمنين عمر الفاروق .
- ( ٩ ) الآثار النبوية وهى البحوث النفيسة التي كتبها الفقيد قبل وفاته عن آثار الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه « طبعة أولى » .
- (١٠) التذكرة التيمورية معجم الفوائد ونوادر المسائل دائرة معارف في أهمّ الموضوعات.
- (١١) أسرار العربيّة «معجم لنوى نحوى صرفى » يحتوى على ذخائر من أسرارالعربية مستقاة من نوادر المؤلفات وأقوال الأثمة في الكتب المخطوطة والمطبوعة .
- (١٢) السماع والقياس رسالة تجمع ما تفرق من أحكام السماع والقياس والشذوذ وما إليها من المباحث اللغوية النادرة في ذخائر الكتب المخطوطة والمطبوعة.
- (١٣) ديوان حلية الطراز للشاعرة الموهو بة المغفور لها السيدة عائشة التيمورية مضافًا إليه دراسات وافية بقلم الكاتبة المرحومة الآنسة « مى » و بحوث ضافية بقلم الكتاب والكاتبات بعد إضافة ما لم يسبق نشره .

- (١٤) شفاء الروح للكاتب القصصيّ الكبيرالأستاذ محمود تيمور عضومجم اللغة العربية .
- (١٥) الآثار النبوية (طبعة ثانية) مضافًا إليه ما لم يسبق نشره ومجموعة من المراجع الوافية والبحوث الشائقة .
- (١٦) كتاب الأمثال العامية طبعة ثانية ، شاملة كاملة مضافاً إليها ما لم يسبق نشره مشروحة ومرتبة على الحرف الأوّل من المثل .

## المؤلفات التيمورية الجديدة

بيان المؤلفات التيموريّة التي أعدتها اللجنة لطبعها ونشرها وهي من مخطوطات الفقيد الكريم المغفورله أحمد تيمور باشا والتي أخذت اللجنة على عاتقها نشرها تباعاً:

- المعجم الكبير للألفاظ العامية المصرية يكشف عن أصول الكلمات العامية ومعانيها و يحل معقودها و يوضّح غامضها و يبيّن مرادفها من الصحيح خاصاً بلغة عامة المصريين المستعملة الآن .
- يصدر في أربعة أجزاء من الحجم الكبير وقد أعد الجرء الأول والثاني منه .
- تاعلام المهندسين في الإسلام والتصوير والتماثيل عند العرب منذ عهد الجاهلية
   ومن أحكموا منهم براعة الفن في النحت والنقش والرسم والدهان .
- ٣ أبو العلاء المعرى طبعة ثانية مضافاً إليه ما لم يسبق طبعه من الزيادات التي تركها الفقيد المغفور له أحمد تيمور باشا وقد طبعته إحدى الهيئات قبل تأسيس اللجنة .
- علوسوعة التيمورية وهي مجموعة كبيرة وافية في الفنون والعلوم والآداب دائرة معارف في أهم الموضوعات تصدر في عذة أجزاء -- وهي بحوث شاملة تفتقر إليها المكتبة العربية الحديثة .
  - الأعلام والأنساب والبلدان

- تراجم أعيان القرن الثالث والرابع عشر مع زيادات لم يسبق نشرها
   كتما الفقيد بقلمه قبل وفاته .
  - أبيات المعانى والعادات في الشعر العربي .
- ٨ الأسلحة النارية في الجيوش الإسلامية وما يتعلق بآلات القتال والجماعات
   وأسماء فرق العسكر من الإنسان وشراذم الجيوش وحركاتها وأسماء المعارك .
  - ٩ -- أسماء الأطعمة ما هو عربي منها وما هو مُولد أو دخيل.
    - 10 أسماء السفن وما يتبعها من البحوث الخاصة بها .
  - ١١ خيال الظل والألعاب والتماثيل في الجاهلية وصدر الإسلام .
    - ١٢ لحة في بلاغة الإمام على بن أبي طالب.

#### تطلب مؤلفات اللجنة

من دار الكتاب العربى بشارع الجيش بالقاهرة والاسكندرية ومن مكتبة الخانجى بالقاهرة ، ومن مكتبة المثنى ببغداد ، ومن الكتبات الشهيرة فى مصر وسائر الأقطار العربية والإسلامية ومن دار اللجنة رقم ٣٠ شارع المبدولى بجوار متحف القاهرة الصحى (ميدان الجهورية) .

تليفون: ٣٥٧٩٣ ومن فرعها بميدان طلعت حرب رقم ٢ عمارة وقف الحرمين الشريفين م

أحمد ربيبع المصرى



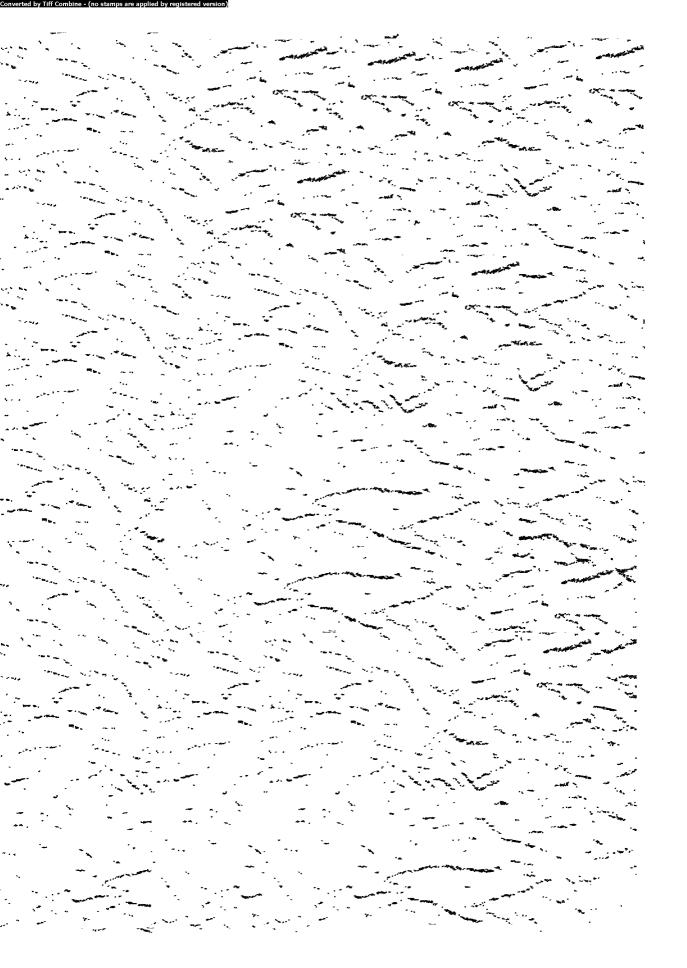